

المركز القومى للترجمة عالم الطفل



# رُّ ساطير البنيرات والأُنهار

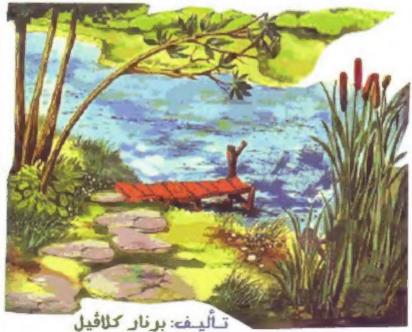

ترجمة: خليل كلفت

1177





هل تعرفون أكثر من طريقة لعبور النهر؟ هل تعلمون أن بيضة يمكن أن تفقس ثورا؟ وأن السلمون له شعر أشقر؟ وكيف يطبخ وحش نهر "أويو" طعامه؟

المياه الجارية، المياه الغامضة تخبّئ سكانًا غرباء... يلعب بعضهم، ويبكى أخرون... ويمكن أن يرقدوا هناك إلى الأبد.



أساطير البحيرات والأنهار

المركز القومى للترجمة المشروع القومي للترجمة إشراف: جابر عصفور

سلسلة : عالم الطفل المشرف على السلسلة : محمد الشحات

- العدد: ١١٧٧
- أساطير البحيرات والأنهار
  - برنار كلاڤيل
    - خلیل کلفت
  - الطبعة الأولمي: ٢٠٠٨

هذه ترجمة كتاب:

Légendes des lacs et Rivières De: Bernard Clavel © 2006 Hachette Livre

## أساطير البحيرات والأنهار

تأليف: برنار كلاثيل

ترجمة: خليل كلفت



۸..۲

#### بطاقة الفهرسة

#### أعداد الهيئن العامن لدار الكتب والوثائق القومين ادارة الشئون الفنيين

كلاڤيل، برنار.

أساطيم البحيرات والأنهار / تأليف: برنار كلاڤيل! ترجمة:

خليل كلفت - القاهرة: المركز القومي للترجمة ، ٢٠٠٨

٠ ١٦ ص ؛ ١٠ ٢سم - (المشروع القومي للترجمة - سلسلة عالم الطفل) ١ - قصص الأطفال .

٢ - القصص الفلمية .

(أ) كلفت ، خليل (مترجم) .

(ب) العنوان .

ALT (ج) السلسلة.

رقم الإيداع ٢٠٠٨/٤٩٨٤

الترقيم الدولي ( 7 - 658 - 437 - 1.S.B.N. 977 ) طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقبارئ المسربي وتعسريفه بها ، والأفكسار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز ،

### المحتويات

| 7   | مقدمة                                 | - |
|-----|---------------------------------------|---|
|     | الأفعى المجنحة (فرنسا)                | - |
| 21  | رجل نهر "أويو" المرعب (بلچيكا)        | - |
| 31  | لوريلاي (ألمانيا)                     | - |
| 39  | فنران بحيرة كونستانس (سويسرا)         | _ |
| 47  | بحيرة الحسرة (إيطاليا)                | - |
| 51  | كوبرى الشيطان (إسپانيا)               | - |
| 57  | ثلاثة أنهار من الدموع (فنلندا)        | - |
| 63  | ملك السلمون (آيرلندا)                 | - |
| 75  | البحيرة التي لا تتجمد أبدا (إسكتلندا) | - |
| 87  | شيخوخة ملك تماسيح الكايمان (السنغال). | - |
| 101 | موت نهر (ليبيا)                       | - |
| 109 | فتاة المستنقع الصغيرة (مدغشقر)        | - |
| 117 | ثلاثة سيول (المكسيك)                  | - |
| 129 | بحيرة السيف الكبير (تونكين)           | - |
| 137 | غولة النهر (الهند)                    |   |
|     | يركة النار (روسيا)                    | _ |

#### مقدمة

ربما اعتبر بعض القراء أن من غير المجدى مطلقا نشر واية جديدة لأساطير روي بعضها من قبل مرات عديدة. وأنا أعتقد – من ناحيتي – أن الطابع الفريد لملأساطير يتمثل في أنها أسروي ياستمرار على مر الزمن، وقبل أن تدخل في الكتب، تطورت هذه الحكايات عبر القرون، من جيل إلى جيل، ورويت وأعيد تشكيلها على ضوء نيران الحطب على أيدى أولئك الذين كانوا بسمونهم رواة السهرات، وبالتدريج قامت الطباعة ثم الوسائل السمعية البصرية باسكات هؤلاء الرواة، غير أن روحهم بقى، وهذا ما يجدر بنا الاستمرار به.

وعندما يعكف المرء على هذا الكنز الخرافى الذى ينتمى إلى العالم كله، فإنه يكتشف أن الأسطورة الواحدة نفسها رحلت فى كثير من الأحيان من قارة إلى الأخرى، وأنها تحولت، وأنها غيرت من أسلوبها ومن طابعها حسب شخصية السراوى، ووفقا لمزاجه. ويحررنا هذا الاكتشاف من كل إكراه. لأنه، بالفعل، يوجد مخرون غير قابل للنفاد من التيمات، والحكايات، والشخصيات التى يمكن أن يغترف منها المرء من أجل متعة أن يروى لنفسه قصية. واحتراما للروح، منح الراوى لنفسه دائما حرية أن يسلك طريقا تسير فيه

حكايته، متغيرة ومجددة شبابها \_ وإن جاز لى القول \_ عند كل منعطف.

وأتا أعتبر بالتالى أن المرء يمكن أن يؤلف مجموعة شخصية يروى فيها أساطير. ومن أجل عمل هذا، أعرف أيضا أن المسرء بمكن، حتى دون قارئ آخر سوى ورقة بيضاء، أن يجد فسى هذا كثيرًا من المتعة.

وإذا كنت قد وضعت "الأقعى المجنحة" على رأس هذا الجرز، الأول، فليس هذا فقط لأسباب عاطفية مرتبطة بذكرى أمى وبمسقط رأسى. كما أن هذا أيس فقط لأتنى شديد الإعجاب بمارسيل إيميه Marcel Aymé. إنه لكل هذا، ولكنه بصورة خاصة لأن "الأفعل المجنحة" تبدو لى النموذج الأكمل للأسطورة التى اضسطلع بتناولها كاتب عظيم، بكل حرية، ليصنع منها إحدى الروائع.

والواقع أن عبقرية مارسيل إيميه، ومزاجه، ومعرفته الواسعة بعالم الفلاحين سمحت له بإحياء الأقعى المجنحة، كشخصية أسطورية متجددة الشباب، بين بشر زماننا، فمن وحش، صنع فتاة ذات جمال غريب تجوب جبال "الجورا" حاملة فوق شعرها تاجا مزينا بياقوئة، وبالتأكيد فإن من الصعب تماما، بعده، تتاول هذه الشخصية من جديد! ولا شك في أن الصورة التي منحنا عنها هي التي تنتهي إلى فرض

نفسها، وسوف تجعلنا الشابة الجميلة ننسى الوحش. ومع هذا بدا لـــى أن من المثير أن نستعيد الأفعى المجنحة كما كانت قبلـــه، أَى كمـــا كانت ترويها لى أمى التى لم تقرأ، بالطبع، كتابه.

غير أن من الجلى أننى، مستعيدا بذاكرتى أحاديث أمسى، قد قمت بالتأكيد بتعديلها، كما كانت هى نفسها قد قامت بتعديلها عن أمها، وأمها من قبلها؛ ذلك أننا لا نعيش الزمن نفسه، وليس لنا المزاج نفسه،

وقد امتنعت هنا عن عمد عن معالجة الأساطير الميثولوچيسة الكبرى؛ ذلك أنها تماثيل لم يعد من المسموح لنا أن نعيد نحتها. وقسد فضلت أن أنزوى لحظة في صحبة أبطال أقل شهرة بكثير، ومعهسا أحس بأنني على راحتى، فهم يتحنثون بلغة ميسورة للجميع، وأعرف جيدا أنهم أن يلومونى على قيامى أحيانا بإدخال قليل من الجدة إلى وجودهم الطويل الذي قام بالفعل رواة، قبلى، بتشكيله.

ويستطيع القراء وحدهم أن يقولوا ما إذا كان الخبز جيدا، غير أن ما أريد تأكيده هو أن العجينة ذات ثراء لا نهاية له، وأن الخميرة لا يزال لها مفعولها، وأننى بتشكيلها على هذا النحو، بكل حرية، استعذت عطر طفولتى ولون الحكايات التى خلقت أجمل أحلامي. وبتأليف هذا الكتاب إنما استعدت إلى حد ما طفواتى الخاصة، سواء بالنسبة إلى ما كان قريبا جدا منى فى المكان، أو بالنسبة إلى ما كان يشكل، على مسافة أبعد، جزءًا من عالم الهروب. وسأضيف أننى، في كل مرة كان لى فيها الخيار بين أساطير عديدة من العائلة الأسطورية نفسها، كنت أحتفظ دائما بئلك الأقل شهرة.

والأن، يبقى لى أن أمل أن يجد القراء الشباب متعة فى متابعة مغامرات أبطالنا بقدر المتعة التى أحسست بها فى اكتشافهم وإعادة خلقهم من أجل هؤلاء القراء.

برنار كلافيل

## الأفعى المجنحة (فرنسا)

الأفعى المجندة؟ ولكن الأفعى المجندة، يا صغيرى، تعبسان، وباختصار، فعندما أقول تعبان لا ينبغى أن نتخيل شيئا بشبه الحية أو الحنش، لا، ولنبدأ بأنها: أضخم كثيرا، أضخم كثيرا من الحية، بلل أضخم حتى من الإنسان، ولا أعرف على وجه الدقة، ولكنها على الأقل في طول نصف المطبخ، وقادرة على الوقوف منتصبة القامة على ذيلها، وبالإضافة إلى هذا فإن لها جناحين أسودين، مثل جناحى خفاش، ولكنهما أضخم مائة مرة.

هل رأيت من قبل صورا لمحاربين صليبيين؟ نعم. حسنا، إن جسم الأفعى المجنحة ببدو وكأنها ترتدى زَرَدًا من الصلب. وعندما تكون غاضبة فإن حلقات هذا الزرد تأخذ في التموج وفي قذف شرارات. وشدقها كذلك، إذ يمكن أن يطلق عليك قذيفة من النار من أمتار عديدة. ولسائه طويل وحاد مثل نصل السيف، لسان أخضر له بريق المعدن، ويخرج من حلق أحمر تماما، ومن ناحية أخرى، ليس لهذا الحيوان موى عين ولحدة، عين ضخمة حمراء.

رحش، عجبا!



تسأل ما إذا كنت أنا قد رأيتها؟ بالطبع لا. ليحفظنى الرب من مثل هذا اللقاء! ولكن عندما كنت صغيرا جدا، عرفت رجلا مسئا رأى كان يعرف رجلا أكبر سنا منه كان جده قد النقى رجلا مسئا رأى الأفعى المجنحة كما أراك فى هذه اللحظة، كان ذلك ذات مساء جميل فى الربيع، فى العهد الذى كان فيه ذلك الرجل لا يزال شابا، كان اسمه باربيرو، وكان يقيم فى مزرعة على شاطئ نهر "إين" مع أسه التى كانت أرملة، ولم تكن أسرة غنية، وكان يود للغلية أن يتزوج ابنة مالك كبير مجاور، غير أن الأوقات كانت صعبة، وكان والد تلك التى أحبها قد قال:

"لا مال، لا فتاة!"

حسنا، في ذلك المساء، كان عائدا بعد غرز أوئاد سياج، وكان يحمل مطرفته الخشبية على كتفه، وسار متمهلا يفكر في جميلته.

أدار الطرف الخشبي الحاد، واقترب من النهر، فماذا رأى؟ رأى ضوءًا بدا أنه ينساب على الماء. تقرفص خلف دغل، وأخذ يحملق، قرص نفسه ليتأكد من أنه ليس نائما. لا يا عزيزى. هذا ليس حلما، إن الأفعى الجنحة هناك هي التي تسير على الماء نافخة النار، وهي تغطس، وتصعد إلى السطح مرة أخرى، وتنفض جسمها، وتضرب بجناحيها، وتطلق شظايا من الزيد، وتعكر الماء كما يمكن أن تفعل ربح عاصفة.

راقبها باربيرو لحظة. ليس هناك أيُّ شك: إبها الأفعى المجنحة بالفعل. وقد سمع كبار السن يتحدثون عنها كثيرا بما يكفى لأن يكون متأكدا من أنه لم يخطئ الظن.

ومع هذا حيره شيء ما، ذلك أنه لم ير شينا يلمع على جبهتها، فقد قبل له دائما إن الأفعى المجنحة تضم عينها عند حافة الأنهار قبل أن تسبح، وإن هذه العين باقوتة تماوى تروة، غير أنسه كان من الصعب عليه أن يعتقد أنه يمكن أن تسنح له، هو باربيرو المسكين، فرصة كهذه.

وراقب من جديد لحظة، مرتعبا قليلا مع ذلك، ولم ير قط شيئا أحمر عل جبهة الوحش. وعندنذ، أخذ يزحف نحو حافة النهسر، دون أن يترك مطرقته، ومع أخذ احتياطات قط مطسارد، واختفسى فسى الحشائش، وراقب المكان، ومن وقت إلى أخر كان يرفع رأسه ليتأكد من أن الوحش لا يزال يتخبط بعيدا في مجرى النهر.

وأخيرا، ومن فرط تحريك أنفه عند مستوى الحشائش، انتهسى الى اكتشاف الجوهرة. كانت الياقونة أضخم حتى من كل ما كان يمكن أن يجرؤ على تصوره. كانت ضخمة مثل رأس رضيع جيد الصحة. وصار باربيرو مغتونا تماما بها، ومقطوع النفس ظل يحدق لحظة في هذه الشمس الحمراء الضخمة الملقاة على رمال شط صغير.

وباربيرو فتى شجاع، وقوى، ورشيق، رجل لا يتردد فى مواجهة بقرة حرون، أو ثور صغير سيئ الطبع. وهو يفكر فى قونه، وفى سرعته، وأيضا فى كل الذهب الذى تمثله الياقونة، والذى سوف يسمح له بالتأكيد بالزواج بتلك التي يحلم بها.

وهو يتذكر، بالطبع، أن آخرين قبله جربوا المغامرة، وأنها جميعا التهمتهم الأفعى المجنحة أو شعب الثعابين الذي تحكمه، ولكنه - باربيرو - سيكون أسرع من الأخرين.

ويتقدم خطوة أو خطوتين، ويرى حية ضخمة تأتف حول نفسها إلى جانب الياقوتة. نظرة دائرية: لا شيء أخر. وإذا كانت هذه الحية هي كل ما وجدته الأقعى لجراسة كنزها، فليس هنا ما يخيف رجلا!

ويلتفت باربيرو إلى الوراء. ويذهب الوحش مع التيار دون أن يبالى بشيء. ومعتقدا أنه ماكر جدا، يقول الفلاح لنفسه إن الأفعى المجنحة بدون عينها لابد أنها لا ترى شيئا، وأنها ستجد صمعوبة كبيرة في مطاردته، وبالتالى فإنه إذا قتل الحية أن يكون عليه إلا أن يجرى.

وتاركا قبقابه ليكون أخف، يثبّت بين يديه بحزم أدانه، وبتقدم بلا ضوضاء، وعندما يشعر أنه على مسافة مناسبة تماسا يُسدير مطرقته بقوة بالغة، ويوجه إلى الحيوان الزاحف ضربة تسحق ثورا. ولم نجد الأفعى وقتا حتى لرفع رأسها. ويذكروا أن هذا كان فسى الربيع، وأن الثعابين تكون أيضا في حالة استرخاء إلى حد ما.

وتاركا المطرقة والقبقاب، يلتقط باربيرو الياقونة وينطلق جاريا في اتجاه القرية.

وبالطبع فإن الأفعى المجنحة هى التى تملك جناحين، ولكن -فى تلك اللحظة - كان باربيرو هو الذى يبدو أنه يطير، ولم يحدث مطلقا من قبل أن جرى بمثل هذه السرعة، ولم يحدث مطلقا من قبل أن قفز بمثل هذا الارتفاع من فوق الحواجز،



ولكى يجرى بصورة أفضل، وضع الياقوتة داخسل قميصه، مشدودة إلى صدره، وهو يشعر بها فوق جلده، باردة مثل قطعة منن الثلج.

إنه يجرى منذ وقت غير قصير، وهو يرى بالفعسل النواف المضاءة للمنازل الأولى وهى تتراقص بعد المرج، عندما ينطلق فحيح طويل من النهر، فحيح لم يسمع مطلقا مثله من قبل، وتصل الى ظهره ربح حارة، ونبدأ الباقونة في السخونة.

وبدرك باربيرو أن الأفعى المجنحة تطارده، ولكن القريسة قريبة جدا، قريبة جدا... ويحاول أن يجرى بمزيد من السرعة، ولكن في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه الياقوتة في إحراقه في صدره، ها هسى الزواحف تخرج من الأسيجة، ومن الأدغال، ومن كتل الأعشاب، تماما وكأنها تنهمر من السماء كالمطر.

ويحاول باربيرو أن يتجاوزها، غير أن حبة تَعْضَ كعب قدمه البسرى، في حين يأتف حنش أخضر صنفير حسول ساقه البمنسى، وخلفه، يقترب الفحيح، وتصبير الريح أكثر إحراقا، أما الباقوتة فإنها تصير مثل فحم ساخن يلتهم جلده.

عندئذ بشعر الصبى المسكين بأنه ضائع، ويفتح قميصه وينرك الحجر الكريم يتدحرج على المرج.

وفى الحال، يهدأ الفحيح، وتعدود السريح بساردة، وتختفسي الثعابين.

وبطريقة أو بأخرى، ووجهه وجسمه مغطيان بالعرق، يعبود باربيرو إلى منزله، وتذهب أمه بفزع تبحث عن الحداد الذي كسان طبيبا شعبيا إلى حد ما، ويضع الرجل علي جسرح القدم ومكان احتراق الصدر لزقات من الكرنب المهروس، المخلوط بأوراق نبات الأرقطيون وباللبن الرايب المرشوش بيرادة الحديد.

وكان من الصعب على الناس تصديق أن الشاب التعييس قد التقى بالفعل الأفعى المجنحة، ولكن الجروح في جسمه كانت شاهدة على ذلك، ثم إنهم في اليوم التالي، وقريبا جدا من قبقابه ومطرقت التي كانت لا تزال تضغط على الحية المسحوقة، عثروا فوق الرمسل على أثر ثم يكن من الممكن إلا أن يكون أثر الأفعى المجنحة.

ولا حاجة إلى أن أقول لك إنه لابد أن باربيرو قد احتفظ مسن المغامرة بذكرى حزينة. ومع هذا فإن جاره، عندما علم أنه أقدم مسن أجل ابنته على مثل هذه المخاطرة الكبيرة، قرر أن يزوجه بتلك التى أحبها. وثم يكن هناك شيء يأسف عليه هذا المسزارع الغنسى، لأن باربيرو كان فتى متينا ونشيطا، وقد استطاع أن يجنى من أراضسى والد زوجته ثروة صغيرة. والواقع أنه لم يفقد عقله إلا فسى اللحظة

التى رأى فيها الياقوئة، لكنه كان أعقل من كثير من الأخرين عندما تركها قبل أن تلتهمه الأفعى المجنحة،

وعلى كل حال فإننى أنصحك، إذا التقيت الأفعى المجنحة ذات يوم، بأن تمر بعيدا دون أن تنظر كثيرا إلى ياقوتتها فالمرء لا يجنى شيئا من الطمع فى مثل هذه الثروة. والحقيقة أن حظا حسنا هادئا خير من مغامرة بخاطر فيها المرء بأن يفقد حياته،

# رَجُل نهر "أويو" المرعب (بلچيكا)

كان "أويو" في سالف الزمان نهرا أعمق كثيرا مما هو اليوم. ويتساعل الواحد منا أين يمكن حقا أن تكون قد ذهبت مباه الأنهار ومجارى المياه، وإنما على هذا النحو تصير هذه المياه أندر بصورة منز أيدة.

وباختصار، ساد على طول نهر "أويو" خوف شديد كان يأتى من شخص لم يره أحد مطلقا، وكان الناس يسمونه رجل نهر "أويو" المرعب، حتى دون أن يعرفوا ما إذا كان أشبه برجل أو وحش، والواقع أنه كان يتصرف مثل حيوان متوحش مخيف، حيث إنه كان يتغذى فقط على قلب ضحاياه.

ويؤكد الناس أنه كان بدين إلى هذا الغذاء بموهبة الرؤية ليلا، وفي قاع الماء، وحتى من خلال الجدران الأكثر سمكا.

وعنما كان يريد أن يخطف - مثلا - شابة تغسل فإنه كان يغرى الشابة بأن يضع فوق المياد، تحت عينيها بالضبط، خاتما من الذهب، أو مشطا مرصعا بقطع المس، أو عقدا من اللألئ الخالصة.

و بطبيعة الحال فإن الشابة كانت تغطس ذراعها في الماء لتمسك بالجو هرة، وفي ثلك اللحظة كانت تجذبها قوة خفية إلى فاع النهر.

وكان يحدث أيضا أن يرغب رجل نهر "أويو" المرعب في قلب طفل. عندند كان يُعوِّم على بعد أمثار قليلة من الشاطئ قاربا صغيرا جدا، بأشرعة بيضاء لأن كل الأطفال يحبونها.

وبالنسبة إلى سكان الوادى، كانت هذه الحياة لم تُعَدِّ حياة. كانت الشابات يرفضن غسل الملابس، ولم يَعْدِ الأطفال يريدون الذهاب إلى المدرسة التي كانت إلى جانب النهر بالضبط. ولهذا كان على السكان أن يفكروا فيما إذا كان ينبغي بناء مدرسة أخرى ومغسل بعيدا عن نهر "أويو"، عندما اختفت امرأة عجوز جدا، وكان هذا شيئا جديدا؛ لأن رجل نهر "أويو" المرعب لم يحدث – فيما تعي ذاكرة الأجداد – أن خطف إلا الأطفال والشابات، غير أن الحداد واثنين من الفلاحين، الذين لم يكونوا سكيرين كبارا، كانوا يؤكدون أنهم رأوا بالفعل المرأة المسكينة وهي تتكفئ برأسها أولا فوق مقعد غسيلها، ثم بالفعل المرأة المسكينة وهي تتكفئ برأسها أولا فوق مقعد غسيلها، ثم بالفعل المرأة المسكينة وهي تتكفئ برأسها أولا فوق مقعد غسيلها، ثم



وبلا أننى شك فإن رجل نهر "أويو" المرعب قد قام أيضا ببعض حيله، وبكى النام داخل أسرتها كثيرا على المرأة المسكينة، وأسقت عليها القرية كلها لأنها كانت تعرف النباتات العلاجية.

ومر أكثر من التي عشر شهرا اختفى خلالها أيصا أربعة عشر طفلا وثمانى شابات. ومن جهة أخرى فإنه ذات صباح، فيما كانت ضبابة كثيفة نتام على المياه الساكنة، رأى الناس الطبيبة الشعبية وهى تعاود الظهور، وكان يبدو أنها في أنم الصحة والعافية، وعندما استقرت في مقعدها المربع وابتلعت منقوع نبات طبى ساخنا جدا، أخذت تحكى:

تصوروا - قالت - أن رجل نهر "أويو" المرعب قد جرئي الى داخل مسكنه، وهو نوع من الكهوف في قاع جبل صغير منعزل شديد العمق، وكنت أعتقد أنه سيلتهم قلبي، ولكن هذا لم يحدث قط. وعندما وصلنا إلى مسكنه بدأ بتكام بمنتهى اللطف، وسألنى عما أريد أن أشرب، وما أريد أن أكل، وما إذا كانت عندى رغبة في أن أستريح... وأخيرا - عجبا - أساليب سَرِّد بالغ التهذيب. وأنا؟ هل تصدقون أن كل هذا الماء أزال عنى العطش، وأن الاتفعال سد شهيتي. قلت له إنني لا أحتاج إلى أي شيء، وأنني أريد فقط العودة إلى بيني. وأجابني: < ستعودين، ولكن عندما تكونين قد عالجت زوجستي المسكينة التي تلازم الغراش يسبب الروماتيزم>. والروماتيزم - كما يمكنكم أن تتصوروا، بالنسبة إلى حباة كهذه في

قاع الماء، ليس فيه ما يدعو إلى الدهشة. وحاولت أن أشرح له أن هذا ليس مكانا ملائما لامرأة عجوز، ليس هنا ما يمكن عمله! إنه لا يريد أن يتركها تخرج من مسكنه، حسنا! عندما رأيته أكثر عنادا من جماد، قلت سأضع له قائمة الأعشاب الضرورية، وعندئذ أرحل. قام بقطف الأعشاب وعاد بكل ما طلبته، وعلى هذا النحو وعلى مدى عام، قمت بالعناية بزوجته، وهي اليوم تتمتع بصحة كاملة".

القرية كلها سمعت هذه الحكاية. وغير مصدّقين، كان بعض الشبان يبتسمون ويلكز بعضهم بعضًا بالمرفق، غير أن الأشخاص الذين في سن الرشد كانوا يهزون رءوسهم بنفهًم.

وعندما سكتت المرأة، ساد صمت طويل، ثم سأل شخص ما : "وماذا أكنت، خلال كل هذا الوقت؟"

خفضت الطبيبة الشعبية عينيها، وفركت ذقنها قبل أن تجبب، بصوت مرتعش قليلا.

"أنا - كما تعلمون - لا أدقق في الطعام. إن رجل نهر "أويو" المرعب هو الذي كان يقوم بالطبخ... وكان يحتفظ بوصفاته عنده، ولم أطرح عليه أسئلة مطلقا. وكل ما أستطيع قوله لكم هو أنه يطبخ اللحم والسمك، مع أعثاب لا أعرفها؛ لأنها تتمو في قاع النهر، ولكن هذا ليس سيئا على الإطلاق.

عاد كل شخص إلى بينه، وعادت حياة القرية إلى ما كانت عليه. وبدأت الطبيبة الشعبية من جديد العناية بالناس، وواصل الأطفال الاختفاء، ورفضت الشابات أكثر فأكثر غسل الملابس.

ومع هذا كان هناك شيء ما يُحَيِّر زوج الطبيبة الشعبية وأطفالها. فعندما كانوا يجلسون إلى المائدة - على سبيل المثال -ويطرق الباب شخص ما، كانت الطبيبة الشعبية تقول:

"إنه فلان."

ولم تكن تخطئ مطلقا، وأحيانا، كانت تحدّق في الجدار وتقول:

" عجبا، ها هو الأب ماشام أو الأم شوز العائدة من السوق".

وإذا الحني شخص من النافذة فقد كان من الممكن أن يكتشف أنها ترى جيدا جدا عبر الجدار.

أدركت الأسرة كلها بذهول ما حدث: مدعوة خلال عام إلى مائدة رجل نهر "أويو" المرعب، لابد أن المرأة المسكينة أكلت قلب طفل، ولم يكن في هذا - قط ~ شيء يدعو إلى السرور، غير أنه كان ينبغي تدبر الأمر ببذل قصارى الجهد في ذلك بحيث إن بقية القرية لم تعرف هذا المسر المرعب.

فقط كان ما يجهله الجميع هو أنه، إذا كانت الطبيبة الشعبية ترى من خلال الجدران، فإنها كانت تملك أيضا موهبة رؤية ما كان غير مرني،

والواقع أنها ذات يوم ذهبت فيه لتغسل الملابس، النقت - في الشارع المنخفص - رجل نهر "أويو" المرعب، كان يننزه باطمئنان، مقتما بيقائه غير مرثى على الإطلاق.



"عجبا - قالت - ماذا تفعل في هذا المكان؟ وزوجتك كيف حالها مع الرومانيزم؟".

تساعل الناس الذين كانوا يمرون ما إذا كانت الطبيبة الشعبية قد فقدت عقلها، لكى تشرع على هذا النحو فى الكلام فى الفراغ. وكانوا أكثر دهشة أيضا عند رؤيتها نترك سلة ملابسها وتمضى نحو النهر وهى تتخبط، بذراع تمتد أمامها، تماما وكأن شيئا ما عظيم القوة يجرها رغم أنفها.

"اتركنى! صرخت. لقد عالجت زوجتك، لا أريد أن أعود إلى النهر. اتركنى! النجدة! النجدة!"

رجُل نهر "أويو" المرعب، الذي كانت هي وحدها القادرة على سماع صونه، استمر في جرها قائلا:

"لديك موهبة رؤيتي... وفي يوم أو أخر سوف تمسكين بي. إنك ستختفين الأن. وهذه المرة أن تخرجي من الماء".

لم تكن المسكينة إلا على بُعْد خطوات قليلة من الشاطئ، عندما لمحها الحداد، أدرك ما كان يحدث، وممسكا ببلطة، قفز وأخذ يضرب بكل قواه. كان يضرب أمام الطبيبة الشعبية، وعلى عكس ما كان يعتقد الشهود المذهولون، لم يكن يضرب في الفراغ. كان يجس به جيدا، وعندما سقطت المرأة المحررة على الحشائش، رأى الحداد حول قبضته أثارًا تركتها اليد الضخمة لرجل نهر "أويو" المرعب.

عادت الطبيبة الشعبية إلى بيتها وهى لا تزال مذهولة، غير أن منقوعا من الأعشاب كان كافيا لجعلها تستعيد كل نشاطها.

ومنذ ذلك البوم، لم يعد لدى الشابات أيّ صبب يمنعهن من القيام بالغسيل، حتى الأطفال السيئون كانوا مضطرين إلى الذهاب إلى المدرسة.

أما الطبيبة الشعبية فإنه يقال إنها كفَّت عن الرؤية من خلال الجدران.

## لوريلائ (ألماتيا)

إذا هبطت ذات يوم في مجرى نهر الراين في قارب، سيشير لك المراكبية، قرب الشاطئ الأيمن، إلى صخرة لوريلائ المرتفعة التي يغلى في سفحها ماء النهر، وستنظر في صمت، وستنظر أن يتجه مركب نحو موجة أقل صخبا لتسأل من كانت حورية الماء تلك وماذا كانت قصتها. وسيروونها بالف طريقة وطريقة، ولكن كل أولئك الذين سيكلمونك عن لوريلائ سوف يتطابقون في القول بأنها كانت ذات جمال فريد.

ومن ناحيتى، سأحكى لكم قصيتها مثلما سمعتها من فم مراكبى عجوز، متقاعد منذ سنوات، ولم يعد يستعمل قاربه إلا لميأتى لمبتأمل الصخرة عند غروب الشمس. وربما كان يأمل فى أن نعود حورية الماء ذات مساء، وأن تكون لديه الفرصة ليتأملها كما استطاع أسلافه البعيدون أن يفعلوا. وكنت ما زلت صغيرا جدا عندما باح لى الرجل العجوز بذكرياته، ولاشك فى أنه مات منذ أعوام، ولكن حديثه بقى فى ذاكرتى. ودون تغيير كلمة واحدة فيها، فإن ما قاله لى هو الذى أرويه عليكم الميوم.

"تخيّل، يا صغيرى، أن مياها كثيرة جرب بين هذين الشاطئين منذ اختفت لوريلائ. ولا أستطيع أن أقول لك كم من الأعوام، كم من القرون مرت، لكننى أعرف أن الرجال كانوا يتقاتلون في ذلك الحين بالسيوف، وأنه لم يكن قد نم بعد اختراع هذه الحروب المروعة الني روت الأرض بدم الأبرياء، وجعلت مياه الأنهار تحمر".

"في ذلك الزمن، كانت المراكب تهبط أو تصعد في مجرى النهر بقوة المجاذيف، بعضها كان يجرها الرجال، وبعضها كان يجرَ ها الخيل، وريما سيحكون لك أن لور بلاي كانت نوعا من جنبات الماء (السيرينيات) ذات جمال بالغ، وأنها كانت تغنى راقدة على صخرتها، لتجعل رجال السفينة يفقدون عقولهم، ولتجذب القوارب إلى صخور الشاطئ. أما عن جمالها فقد كانت جميلة، بحيث إنه ما من أحد رأى إلى الأن فتاة متألقة إلى ذلك الحد قط. أما صوتها فمن الصحيح أيضا أنه كان رانعا. ولكنها لم تكن مخلوقة شريرة. على العكس. كانت بالأحرى كائنة طبية وكانت تغنى لتجعل المراكبية ينسون قسوة عنائهم وأخطار هذا النهر المقدس الذي يكون طبعه شريرا في كثير جدا من الأحيان، ويُقال حتى إنها كانت تشير بإصبعها للمراكبية إلى الجهة التي توجد فيها أسراب السمك. ولكنني – كما ترى – لست متأكدا من هذا مطلقا، وكنت أعتقد من باب أولس أن هذا تلفيق، لأن حوريات الماء تنتمي - إلى حد ما - إلى فصيلة الأسماك، ولا ينبغي لمها أن تكون سعيدة إلى ذلك الحد برؤية الأسماك تتخبط في عيون شبكة. حسنا، هذا ما هو معروف إذن لكل المراكبية الذين كانوا يرونها، في ضوء الأشعة الأخيرة الغاربة، وهي تغسل شعرها الذهبي الذي كان يهبط إلى مستوى أرداقها، ولكن - بطبيعة الحال – لم يكن من العمكن لحضور حورية بمثل ذلك الجمال على الصخرة أن يبقى سرًا بين المراكبية. وعلى المراكب، كان بوجد أحيانا مسافرون، وكل أولئك الذين رأوا لوريلاي مرة كانوا يتحدثون عنها لكل من يرغب في الاستماع اليهم. غير أنه كان هناك "كونست" قوى النفوذ وبالغ الغني، اسمه ألبرشت، قرر ابنه ذات يوم أن بخطف لوريلاي. وها هو يأتي على ظهر حصانه الأسود إلى الشاطئ ويطلب من نوني عجوز مثلى أن يقوده إلى سفح الصخرة، الرجل النهرى العجوز، الذي لم يكن أحمق، قال لنفسه إن فكرة الصبي تنطوى بالتأكيد على شيء ما منحرف، ورفض. ولكن النبيل الشاب كان من عادته أن يتصرف على هواه، وها هو يجرد سيفه من غمده. فماذا يستطيع الرجل العجوز أن يفعل؟ لا شيء أبدًا. لا شيء ماوى أن يأخذ مكانه على مقعد التجذيف ليجذب بعزم في اتجاء الصخرة. وها هو شفق الغروب، فالضوء أشقر والظلال كلها رمادية، وهذه هي الساعة التي تفضلها الحورية. وكانت بالضبط قوق صخرتها وبدأت تغنّى، بقى الشاب صنامتا لمنظة، وكان مصابا بالذهول، ثم ها هو ببدأ في الصراخ على النوتي:

"عجل بالرسو"! بالرسو" عند هذه الصخرة!"
 "لوفف العجوز عن التجذيف وقال بهدوء:

مستحیل... لم یستطع أحد قط أن یرسو هذا. أنت نرى حیدا أن هناك دو لمات و أمو اجًا یمكن أن تحوّل مركبي إلى فطیرة."

"غضب الشاب، وأخذ يهدد، ولكن الأن العجوز لم يكن يريد أن يصغي إلى شيء، انتهى إلى أن يطلب:

"... اقترب بأكبر قدر ممكن. وسأقفز جيدا حتى الصخرة".

"حاول رجل النهر أن يقنعه ولكن لأن الشاب القوى المعافى ركب رأسه وأخذ يتوعد، فإنه لم يبق إلا أن يتوقف أقرب ما يكون إلى المسخرة. وإذا بالشاب النبيل يقفز، وهو مرن ورشيق، ولكن رغم كل شيء كانت قفزته قصيرة. وفي الحال أخذ الموج يدور به وسط مياه النهر، ومقيدا داخل دروعه، ومنقلا بأسلحته، ينزلق دون أن يستطيع النوني أن يحاول عمل أي شيء الإنقاذه، ويجرى البحث دون جدوى عن جثمانه، وأن يعثر أحد عليه أيدا.

وعندما يعرف موت وريثه الوحيد، يصاب الكونت ألبرشت بغضب مرعب. ويبدأ بالهجوم على المراكبية ويريد إعدام ذلك المراكبي الذي قاد ابنه إلى سفح الصخرة. ولكنّ، في هذه المهنة التي يتصارع فيها الرجال دائما ضد النهر والعواصف، فإنهم يعتادون التكاتف فيما بينهم. لا أحد يقبل أن يتكلم، ولا يتوصل الكونت إلى معرفة اسم ذلك الذي يبحث عنه. وعندئذ يحول غضبه نحو لوريلائ ويأمر فائد حراسه بالقبض عليها، ويعلن أن هذه المخلوقة إنما هي ساحرة، وينبغي إحراقها حية.



"من جهة أخرى، من الشاطئ، مع أنه لم يكن يستطيع رؤيتها، إلا أنه سمعها تغنى، وبدلا من أن يغوى كما كان يغوى المراكبية دائما، كان هذا الصوت يؤجج غضبه أكثر.

وبالتالي رحل القائد ودزينة من جنوده في مركب ليقوموا بالهجوم، وبقوة الحيلة والعناد، وبعد غرق كثير من رجاله، نجح في النسلق إلى قمة الصخرة التي لجأت إليها الشابة. وأخذ يصرخ:

\_ "أنا أعتبرك ساحرة! أنت قتلت ابن سيدى، وسوف تُقيدين في فناء القصر!"

كان بريد أن يقبض على لوريلائ ويقتادها، إلا أنها -مرتعبة- أخذت تصرخ:

\_ 'أيها النهر تعال لنجدتى! أوه! أيها النهر! أنقذنى من غضب البشر! لم أرتكب أيّ شرًّ، أنقذني من الظلم!"

عندئذ، وكأن سدًا في اتجاه منبع النهر يحجز البحيرات كلها قد تحطم فجأة، أخذ النهر يتسع. ولم يكن ماؤه سوى غلبان للزبد، وملأ صوته الوادى بهزيم الرعد.

"جرف الماء الجنود والقائد. ولم يعرف أحد قط ماذا جرى الهم، غير أن الشيء المؤكد هو أن أوريلائ اختفت أيضا في المياه، ولن يراها أحد فوق صخرتها. ومنذ ذلك الحين صار مراكبية نهر الراين حزاني عندما يمرون هنا.

"وعلى وجه الخصوص، ففى بعض الأمسيات، عندما تصبغ الشمس الصخرة باللون الذهبى، وعندما تتجمع دوامات الدهر عند سعر لوريلائ الأشفر، يحدث أن نسمع صوتها. صوت عذب ونقى مثل المدابع التى تولد فى سفح تجمعات الثلوج، صوت يصعد من الراين مع الهبة الأولى لرياح الليل".



# فئران بحيرة كونستانس (سويسرا)

فى الوقت الحاضر، عندما نتحدث عن مجاعات كبرى فإنها نكون دائما فى بلدان نائية نستدعيها إلى الأذهان. ففى أوروبا، على سبيل المثال، لم يعد يحدث أن تصل جماعات سكانية بكاملها إلى حد الموت لانعدام الطعام. ولم يكن الأمر كذلك قديما، ومنذ قرون وقعت كوارث عديدة وعنيفة دمرت كل الأراضى التى تحيط ببحيرة كونستانس، وكانت الأمطار عنيفة إلى حد أن جريان المياه لم يجرف المحاصيل فقط، بل كذلك جانبا كبيرا من الأراضى القابلة للزراعة. وانهارت منازل، وانجرفت جوانب من الغابة إلى البحيرة وكان الجبل قد انتقل من مكانه.

وعندما عادت الشمس، استمر الجو أياما وأياما أكثر برودة من كل ما شهد الناس في هذه البلاد في يوم من الأيام، بحيث صار من المستحيل إعادة زراعة الحقول، وكان ينبغى أن يتركوا المسيف ينتهى، ثم أن يقضوا شتاء لا يستطيعون أثناءه إلا أن يهتموا بأن يعاودوا الصعود من أرض قاع الوادى.

وأؤكد لكم أن المشهد لم يكن فيه ما يسر".

وبالطبع، فلأن المحاصيل ثلفت لم يكن ادى أحد شيء يأكله وحلت المجاعة الكبرى.

ومع هذا، كان هناك، على شاطئ البحيرة، فى ذلك الحين، قصر ضخم تحيط به من كل جانب أسوار عالية، كان يحرسها جيس من المرتزقة ليلا ونهارا. إنه قصر فاسبورج، وكان من أملاك سيد جونينجن الغنى جدا، وكان هذا السنيور بسنخدم عاملين كثيرين لخدمته ولخدمة بلاطه. وبين الوصيفات كانت هناك إنسانه طبية تناهز السئين من عمرها، وكان السنيور يكبر أمام عينيها، وكانت هي الوحيدة التي تجرؤ على أن تقول له بصراحة رأيها في تصرفاته، وعندما علمت أن متات الأطفال ماتوا من الجوع في الأراضي المجاورة، وعندما علمت أن عائلات بكاملها ظلت بلا مأوى، وبلا موقد، وبدون أقل قدر من الطعام، قالت لميدها:

"على كل حال، يجب عليك أن تسارع إلى مساعدتهم، عندك في مستودعات ومخازن غلائك مؤن احتياطية كثيرة أن تحتاج إليها طوال الأعوام الخمسة القادمة. وزَعْ نصفها فقط وهذا يكفى لإنقاذ هؤلاء الناس، وما ستعطيه سيسمح لهم يانتظار المحصول القادم، ولن، يجعلك هذا فقيرا".

استاء السنيور بشدة من الأمر، ويكثير من الغضب في صوته، صرخ:



"أنا أمنعك من الكلام عن هذا. اهتمى بعملك، كل هذه الفئران يمكن أن تختفى، إننى أحتقرها. وبمجرد أن تغدو مبئة، سيأتى غيرها لتأخذ مكانها".

الخادمة، التي كان لها أقارب عديدون بين الضحايا، والتي كانت هي نفسها متحدرة من هؤلاء الذين سماهم سيدها حمؤلاء الفئران>، جرحها قوله جرحا عميقا، ورافضة أن تأكل بصورة طبيعية في الوقت الذي كانت المجاعة تهدد أقاربها، قررت أن تغادر القصر.

وفى ذلك المساء نضه، عند هبوط الليل، عبرت الباب السرى القصر وابتعدت فى الظلمة الكثيفة التى كانت تلقيها الأسوار وبرج القلعة على شاطئ البحيرة. كانت الريح باردة، وكانت الأمواج تهدر، وكانت الليلة سوداء تحت سماء بلا نجوم.

وعندما قطعت بضع مئات من الأقدام، بدا لها أن الجو الذي نتنفسه أكثر نقاءً. وتوقفت لحظة، وعادت لتنظر إلى أضواء برج القلعة، وتخيلت منضدة الطعام المغطاة، حيث سيأتي السنيور ومن معه ليتخذوا مكانهم حولها في غضون أقل من ساعة، بصقت على رمل الشط، وقالت:

"أبها الأناني البائس، أنت لا تستحق أيُّ شفقة!"

لقد أحبت هذا الرجل وكأنه ابنها هي، لكنها الأن كرهنه. وكان عليها – من ثم – أن تجد أهل القرية الأكثر قربا الذين يتجمعون في

بعض الأكواخ القابلة للسكن. ووزعت عليهم القليل من الطعام الذى كانت قد استطاعت أن تجلبه في سلتها ثم قالت لهم:

"هناك فى القصر ما يطعمكم جميعا. السنيور رفض أن يعطينى القمح الذى طلبته من أجلكم، ولكن إذا قدمت الأمهات له أطفالهن المحتضرين، أمل ألا تكون لديه قسوة الاستمرار فى الرفض".

حدد الناس اثننى عشرة من الأمهات اللانى حضرن عند بوابة القصر، تحمل كل واحدة منهن طفلا هزيلا كالمومياء. وعندما رأهم، جعل حراسه وكلاب حراسته يطردونهم صائحا فيهم:

"هل ترغبن مع هذا في أن أحرم نفسي من كلابي لإطعام أطفالكن؟ كلابي هي حراسي الأوفياء، أما أطفالكن فلا شيء!"

عادت الأمهات وحكين ما حدث، ويكت بعضهن، ولكن الأخريات كانت نظرتهن جامدة وباردة، حيث كان يبدو على وجوههن غضب شديد.

"إذا تركتم أطفالكم يمونون في ظل قصر يكثر فيه الطعام، فهذا يعنى أنكم لم تعودوا رجالا".

عندئذ تسلُّت أباء الأطفال المهددين بالآلام الأكثر فظاعة، وأعمامهم، وأخوالهم، وإخوتهم الكبار، تسلُّموا بالأوتاد، والمناحل، والفنوس، والذرايات، وزحفوا للى القصر، وكان هؤلاء البؤساء أكثر كثيرا من الحراس، غير أنهم كانوا بعرفون كيف يظحون الأرض في

حين تعلم الجنود أن يقاتلوا. ولم تستمر المعركة سوى بضع ساعات. وكان القتلى أكثر من مائة فلاح، وجرى دفع الأخرين إلى مخزن للمحاصيل ملحق بالقصر حيث حبسهم الجنود.

السنيور الذي شهد المعركة من فوق أسواره، أمر بإحاطة مخزن المحاصيل بأحزمة الحطب، وأعلن:

"كل فنران الحقول هذه سوف تهلك مختنقة بالدخان ومشوية. وهكذا سنفقد بقية الفنران الرغبة في أخذ غلالي."

وبمجرد أن تم وضع أحزمة الحطب في المكان، أشعل قائد الحراس فيها النار، والأن الخشب كان جافا جدا، ارتفعت ألسنة اللهب العالية في الحال، وصارت الحرارة شديدة إلى حد أن كل الجنود عادوا إلى القصر المحمى بسوره الحجرى، وارتفعت استغاثات وعويل مع سحابة كثيفة من الدخان، وقال السنيور:

"استمعوا إذن إلى الفنران وهي تصرخ".

وما كاد يبطق بهذه العبارة حتى كانت آلاف الفئران تخرج من أتون النار الحامية، ولكنها كانت هذه المرة فئرانا حقيقية. كانت فئرانا رمادية ضخمة، وكانت تطلق صبحات قصيرة حادة. وقد خرج منها الكثير والكثير إلى حد أنه كان يمكن القول إن فيضا من الرماد كان بتدفق من المحرقة، هذا النهر من الزعب، حيث كانت تلمع ملايين من العيون الصغيرة الحادة، اتجه أولا نحو مباد البحيرة، حيث انفصل إلى تيارين، ومال نحو القصر الذي صارت أسوارد محاصرة في الحال.

أخذ راماة سهام السنيور في إطلاق السهام، في حين أخذ الجنود الأخرون يصبون عليها الزيت المغلى من فتحات البراميل، غير أن الفئران كانت كثيرة العدد إلى حد أنه ما كان بوسع شيء إيطاء تقدمهم. فكر الفئران لحظة في التسلق على طول الجدران الهجوم على المرتزقة، ولكن لاء لم يحاول التسلق أحد، وأخذت الفئران جميعا تقرض أسفل الأسوار، وقد أحدثت هذه الملايين المسغيرة من الأسنان القاطعة ضجة غريبة مزعجة، وقد قرضت كثيرا إلى حد أن الكتلة الضخمة المقصر انزلقت في الحال نحو البحيرة حيث ابتلعتها المياه، فأثارت أحزمة الزيد، وتدفقت الأمواج عالية على حواف نار أحزمة الحطب، التي بدأت تلتهم سقف مخزن المحاصيل، فأغرقتها في الحال، واستطاع السجناء أن يخرجوا وهم يسعلون ويعطسون، في حين أن الفئران، وقد انتهت مهمتها، اختفت فجأة وكأنما بفعل السحر.

ومنذ هذا اليوم، عندما تكون مياه البحيرة صافية جدا، يمكن أن يلمح المرء، إذا مرّ بمركب على مسافة بضع دزينات من الأمثار من الشاطئ، شبح سنبور قاس يطفو بين الطحالب وصخور البحيرة باحثا عن روحه.



#### بحيرة الحسرة (إيطاليا)

فى ايطالبا بحيرات كثيرة، ولكن من العبث أن تبحث عن بحيرة الحسرة، لأنها اختفت منذ قرون عديدة.

ومع هذا فقد كانت بحيرة صغيرة جميلة ترقد في أحضان جبال تكسوها غابات. وكانت البلدة لطيفة إلى درجة أن أميرة مرت بها وقعت في حبها، وقررت أن تبنى هناك قصرا تأتى لتعيش فيه مع ابنها.

وبالنسبة إلى طفل فى العاشرة من عمره، كانت الغابات الضخمة والمياه الهادئة جنة حقيقية. وبالطبع، طلب الصبى قاربا. ولأن أمه لم تكن تستطيع أن ترفض له طلبا فقد أمرت فى الحال ببناء زورق جميل جدا تعلم الطفل بسرعة أن يقوده بمهارة كبيرة.

صداد عجوز، كان يأتي لبيع السمك لمدير القصر، قال ذات يوم للأميرة:

- طفل وحده تماما فوق مياه هذه البحيرة، ليس هذا في منتهى المحكمة. في هذه البلدة، يحدث أن تهب الريح فجأة. وإذا فوجئ الطفل بالعاصفة، فيل تظنين أنه يمكنه أن يعود إلى الشاطئ؟

شكرت الأميرة الصياد العجوز، لكنها أضافت:

 لا تقلق، أيها الصياد. ابنى أمير، والأمراء يستطيعون أن يفعلوا كل شيء لأنهم أقوى وأذكى من الأخرين.

وعلى هذا، فذات صباح، كانت فيه البحيره مصفولة مثل مرأة، ركب الطفل قاربه واندفع نحو عرض البحيرة، ومن بالدنها، أخذت الأميرة تراقبه وهو يجذب مجاذبفه بنشاط، وفكرت في زوجها الذي كان بحارب لا أدري أين، وقالت لنفسها:

- عندما يعود، سيكون فخور ا بابنه.

كان الطفل فى وسط البحيرة نقريبا، عندما أظلمت السماء فجأة وراء الجبل. وأخذت الغابة تزمجر، تسوطها الرياح ونسذف الثلج.

صارت المياه سوداء كالحير وارتفعت أمواج هائلة يعلوها الزبد، مندفعة وكأنها حيوانات مذعورة من شاطئ إلى أخر.

أخذت الأميرة تصيح، طالبة النجدة من الصعاد العجوز الذي قفر إلى داخل قاربه وبذل كل ما كان بوسعه لإنقاذ الصبي.

سقط المطر ونذذف الثلج بغزارة إلى درجة أن الأميرة سرعان ما لم تعد نرى، لا قارب طفلها، ولا قارب الرجل العجوز.

انتجبت، وصلت، وهاجمت، واهدا بعد الأخر، خدمها ومدير قصرها؛ وتضرعت إلى السماء، غير أنه لا شيء استطاع أن يهدئ من غضب الرياح الأتية من الجبل.



استمرت العاصفة ساعات. ثم، عندما انتهى وابل المطر وعاد الهدوء، كاتت بحيرة بلا قارب هى التي ظهرت تحت الشمس الساطعة. ولم يعثروا إلا على بقايا زورقين حطمتهما الأمواج.

عندئذ، جمعت الأميرة كل الفلاحين والصيادين في المنطقة المجاورة، ودفعت إليهم مبالغ كبيرة لكي يعملوا بلا انقطاع في حفر قناة تسمح بتغريغ البحيرة من مياها. وبين عشية وضحاها، تم نزح المياد من البحيرة، غير أنهم لم يعثروا، في القاع، إلا على هيئة غامضة ارجل عجوز يمسك بين ذراعيه هيئة طفل. وبالفعل، كان الحجر الجيرى في قاع البحيرة قد صنع من الغريقين تمثالا واحدا بحواف غير مضبوطة.

غلارت الأميرة - يائسة - قصرها، وراحت تهيم على وجهها فى المغابات المجاورة، حاول الناس دون جدوى أن يواسوها، غير أن نظرتها سرعان ما جعلت لا أحد يريد الاقتراب منها، وانتشرت شائعات تقول إنها ذات عين شريرة، وإن أى شخص ينظر اليها يغامر بأن يصير مجنونا.

هكذا عاشت المرأة البائسة عدة أشهر أخرى، ثم، مع دخول الشناء، مانت من الجوع، ومن البرد، وبالأخص من البأس، في جوف الوادى العريض، في أعماق قرارة ما كان من قبل بحيرة جميلة.

تلك هي البحيرة التي لم يعد يتكلم عنها أحد إلا بحزن عميق، والتي عمدها الناس، منذ اختفائها، باسم بحيرة الحسرة.



### كوبرى الشيطان (إسپانيا)

إذا عبرتم ذات يوم نهر يوبريجات الذى يصدب في البحر في جنوب غرب برشلونة فربما سلكتم طريق كوبرى الشيطان، وليس في الأمر ما يخيف، فليس هناك على الإطلاق كوبرى يؤدى إلى المحيم، وأنا أعتقد أن الشيطان لا ينبغي أن يكون سعيدا بأن ذلك العمل الغني موجود هناك للتذكير بإحدى مغامراته الفاشلة.

فمنذ عدة قرون، عندما كانت تلك المنطقة قليلة السكان، عاشت هناك امراة عجوز وحيدة على الشاطئ الأيسر النهر، وكانت تذهب كل يوم تبحث عن جرة ماء صالح للشرب من ينبوع كان موجودا على الشاطئ الأيمن. غير أنه، ذات مساء في الخريف، هبت على جبال البيرينيس عاصفة لم تشهد هذه الجبال مثلها مطلقا منذ ذلك الحين. وسقط المطر بمنتهى الشدة إلى درجة أن نهر يوبريجات فاض فجأة، وأخذ يجرف أشجارا ضخمة مقتلعة إلى الشواطئ، وكان الفيضان قصير الأمد بقدر ما كان عنيفا، وفي اليوم التالى عاد النهر إلى مجراه، غير أن الكوبرى كان لم يعد هناك.

وعندما خرجت المرأة العجوز من مسكنها حاملة جرتها، أخذت نتوح وتشكو. قالت منتحبة: أيا رب يا مولاى، كيف سيكون حالى بدون ماء صالح للشرب... يا رب السماء، أغثنى، أنت تعلم تماما أننى لا أستطيع أن أحيا بدون ماء!"

وإذا كانت هذه المرأة قد تكلمت بهذه الطريقة فإن هذا لا يعنى أنها كانت ذات إيمان شديد الرسوخ، والدليل: لم يكن الرب الذي تضرعت إليه هو الذي أتى لمساعدتها، بل الشيطان، الشيطان الذي من المحتمل أنه هو الذي أطلق عاصفة الليلة السابقة، ومراً من هناك فدخل مسكنها؛ هكذا، بكل بساطة، ودون أن يبدو عليه أي شيء. قال:

"أتريدين إقامة كوبرى أخر؟ لا بأس. أستطيع إقامة كوبرى لك في غضون ساعات، لكن بشرط.

- تكلم على كل حال
- ستكون لي روح أول من يمر على هذا الكوبري".

بالطبع خمُّنتم ما أراده الشيطان، إنه روح المرأة العجوز.

أخذت المرأة تحك كمكة شعرها في مؤخرة رأسها بأظافرها الطويلة القذرة، وفكرت للحظة، غير أنها لله لأن الشمس التي كانت قد ارتفعت في السماء ساعتها كانت تؤجج عطشها لله النها المول:

"اصنع الكوبرى على كل حال، وسنفكر في الأمر جيدا.

- لا، لا، قال الشيطان. يجب أن توافقي.

- حصنا، طيب. أنا موافقة!"

وبمجرد سماع هذه الإجابة، طرقع الشيطان أصابعه الجافة وكأنها صناجات، عندئذ ظهرت فجأة، من كل ناحية، عفاريت صغيرة ذات قرون وبدأت تعمل. كانت عفاريت كثيرة وماهرة إلى حدّ أن الكوبرى بْنِيَ في أقل من ساعة.

كوبرى جميل جدا من الحجر ظل بوسعه أن يقاوم كل ثورات النهر، ولا يزال يقدم إلى يومنا هذا خدمات عديدة.



"ها أنت ترين، قال الشيطان، أن عندى وسائل. وسائلي أنا. وأستطيع الوفاء بوعودي".

غادرت العفاريت، وجلس الشيطان بجوار المرأة العجوز وانتظر.

كانت الشمس نزداد حرارة وكانت المرأة العجوز نزداد عطشا. ومع ذلك، بقيت على المقعد الحجرى، وظهرها إلى واجهة منزلها. ومن وقت إلى أخر، كانت تغمغم:

"عظیم.. هذا كوبرى جميل جدا... ولم يعد هناك سوى الانتظار لرؤية من الذي سيمر عليه أول مرة".

الشيطان، الذي كان يعرف كم من الصعب تحمــ العطش، لم ينفد صدره. كان يراقب المرأة العجوز من زاوية عينه، وكان يبتهج برؤيتها تعرق بقطرات كبيرة.

وكان هذا الانتظار قد دام ثلاث ساعات كاملة، عندما نهضت المرأة العجوز فجأة. وابتهج الشيطان عندئذ لأن المرأة العجوز اتجهت نحو الكربرى، وأخذ يتابعها بعينيه، ولكنها عندما وصلت إلى الشاطئ، توقفت، وتقرفصت، وأخذت تقول بصوت خفيض جدا ولطيف جدا:

"مينيه، مينيه، مينيه... تعال بسرعة، يا صديقي".

وعندئذ رأى الشيطان قطا عجوزا - كان يصطاد بالفرب من الشاطئ الأخر - داخلا الكوبرى. وأسرع، ولكن بعد فوات الأوان، كان القط الذي عَبْرَ الكوبرى بعدة قفزات، يمسح جسمه برجلي المرأة العجوز التي كانت تضحك قائلة:

'إذن! ها قد تم الدفع البك! هل يلائمك هذا، روح قط؟''

الشيطان، الذي لم يكن قد احتاط بتحديد أنه يطالب بروح إنسان، رحل ذليلا، منتزعا روح القط الذي بدا، مع ذلك، أنه ليس متاثرا بهذا أبدًا.



## ثلاثة أنهار من الدموع (فنلندا)

في فديم الزمان، عاسّت فناة رائعة الجمال، مع أمها وأخيها الشاب، في منطقة خصبة وادعة تمضى فيها الحياة بلا صدمات، وكانها في ربيع دائم، ولم تجلب الناوج والسماء الرمادية في فصول الشناء الطويلة أيَّ حزن إلى منزلهم الذي نعموا فيه بالسرور، وبدا أن كل شيء سيدوم على تلك الحال إلى نهاية الزمان، غير أنه ذات صباح، جاء خادم يعمل عند جار شهير جدا وغني جدا، وقدم للأم رسالة تحمل خاتم شمع مدموغا بشعار النبالة،

الأم، التى لم تكن تعرف القراءة، طلبت إلى ابنها أن يطلع على الرسالة، وكلما تقدّم الصبى في قراءتها رأت الأم أن وجهه يزداد شحوبا. وعندما وصل إلى نهاية الرسالة، مزّق الورقة، وبدا في نظرته غضب شديد وارتجف صوته.

هذه سفالة، صرخ الصبى. جارنا عجوز جدا إلى حد أنه لا
 أحد يعرف عمره بالضبط، وها هو يتجرأ على طلب الزواج بأختى!
 إنه يتصور إذن أن ثروته تعطيه كل المعقوق!

وبعد أن قال هذا، صفق الباب وخرج وانطلق يسير عبر الثاوج في سبيل تهدئة غضبه الشديد. وعندما عاد، وجد أخنه تبكى. وسألها، فقالت الفناة:

- ذهبت أمى لتحمل ردها على جارنا العجوز. نحن فقراء جدا وأمنا تقول إننى ينبغى حتما أن أتزوج هذا العجوز الواسع الشراء.

 لا ينبغى أن تعتملم مرة أخرى للغضب. وأرجو منك ألا تقول شيئا لماما بعد الأن. أما أنا، فإننى أفضل أن أموت على أن أكون مرغمة هكذا على أن أعيش مع هذا الرجل.

مرت عدة أيام، وسيطر صمت ثقيل على المنزل الذي كانت الأم تعد فيه لابنتها فستان زفاف، وبانقياد، جربت الفتاة الفستان والطرحة، غير أنها، ذات صباح، لم تظهر في وقت طعام الإفطار.

ولأن النتج سقط في بداية الليل، لم تكن هناك صعوبة في التأكد من أنها غادرت المسكن قبل الفجر، وتتبعوا أثار قدميها، وقال النتج إن الفتاة كانت تجرى، وإنها سقطت، وإنها سارت ثم جرت قبل أن تسقط مرة أخرى. وهكذا تتبعوا أثار قدميها على النتج حتى شاطئ البحيرة، وهناك، توقفت آثار القدمين لأن الماء يستطيع أن يصون أسرار أولتك الذين يأتون طالبين منه الملاذ.



عندنذ، عادت الأم، مستندة إلى ابنها. وجلست أمام مسكنها وراحت تبكى، وذرفت الكثير والكثير من الدموع إلى حذ أن ثلاثة جداول ماء تكونت وأخنت تكبر، وسرعان ما صارت ثلاثة أنهار. وحرت جداول الماء الثلاثة هذه إلى البحر، سالكة طرق ثلاثة وديان كانت تفصل بينها تلال مكسوة بأشجار تغرد فوقها الطيور.

أحس الرجل العجوز أيضا بحزن شديد، غير أنه لم بيأس من العثور على خطببته. ومقتنعا بأن الثراء يمكن أن يحقق كل شيء، أمر بصنع خيط وصنارة لصيد السمك، الخيط من الذهب في طرفه صنارة من الفضة عُلقت بها ماسة ضخمة. ومزهوا بنفسه، أبحر ذات مساء على مركب ليصطاد السمك في عرض البحر عند الصخور العالية حيث اختفت الجميلة.

وراح يصطاد حتى الفجر دون أن يحصل على شيء، غير أنه، فى المحظة التى بدا فيها نور السماء ينبلج، جذب من البحر سمكة فى منتهى الجمال، غير أنها لم تكن تتتمى إلى أي نوع معروف، وتأهب الرجل العجوز الإلقاء غنيمته فى حوض السمك فى مركبه، عندما انزلقت السمكة من بين يديه وقفزت إلى البحر، وبين موجنين، ظهر رأس السمكة، وانفتح فمها، وارتفع من الموج صوت الفتاة:

أنت لم تعرفنى إذن، قالت، أنت لن تأمر بطبخى، أنت لن
 تأكلنى، ومع هذا فأنا تلك التي اذعيت أنك تحبها.

لم يأخذ العجوز مرة أخرى خيط وصنارة صيد السمك و لا قاربه، بل حبس نفسه داخل مسكنه مع كنوزه العديمة الجدوي.

أمًا الأم فلم يرها الناس مرة أخرى، غير أن هناك من يؤكدون أنها تبكى دائما، لأن الأنهار الثلاثة لم تكف قط، منذ قرون، عن الجربان نحو الخليج، حيث اختفت ابنتها ذات صباح في الشتاء.



### ملك السلمون (آيرلندا)

قريبا جدا من لوتشرى، فى آيرلندا، هناك بحيرة كبيرة. وعلى شاطئ هذه البحيرة، عاشت، منذ قرون عديدة، فتاة بالغة الجمال. وكانت لها عينان فيهما عمق أزرق مثل مياه البحيرة، غير أن عينيها ظلتا فى حالة حملقة غريبة، لأن الشابة كانت عمياء منذ مولدها. ومع أن والديها كانا فقيرين جدا، لم تسمح لهما كرامتهما بإرسال ابنتهما لتشحذ على جانب الطرق. وكانا يكذان فى زراعة قطعة أرض ضيقة ومجدبة ومشبعة تماما بالماء. ورغم جهودهما، كانت نباتات الأسل بصورة خاصة والأعشاب المضارة هى التى نتبت فى هذه التربة الرطبة.

حاولت الشابة أن تصير نافعة للبيت، لكنها \_ لأن عاهتها لم تسمح لها بالعمل كثيرا \_ كانت تذهب في كثير من الأحيان للجاوس على حافة البحيرة لتصغى إلى هدير الأمواج وصياح الطيور.

ولكن ذات مساء كان كل شيء هادنا فيه، وفيما كانت الرياح نائمة بعيدا جدا عند سفح التلال، أخذت الشابة العمياء نغنى. وكان لها صوت في غاية العذوبة. وقد ابتكرت، للموسيقي التي تُسمع في أيام الأعياد، كلمات كانت تقول تقريبا: أيتها البحيرة الجميلة، كم أحبُّ أن أراك

لكنني لم أخذ فرصبة قط.

ولن أعرف الأمسيات

التي يرقص فيها الضوء على مياهك...

وعندما توقفت عن الغناء، سمعت صوتا أتيا من الماء، ولم يكن مثل صوت الأمواج. وكان الصوت يأني قريبا جدا من البوص، وارتفع صوت من البحيرة.

'أنا ملك السلمون، قال الصوت، ويحزننى كثيرا أن تظل فتاة جميلة مثلك عمياء، فإذا كانت لدبك مرارة مقتطعة من سمكة سلمون حية، افركيها وادهنى بها جفونك وسوف تستطيعين أخيرا أن ترى البحيرة والعالم من حولك".

عادت الشابة إلى البيث، وعندما عاد أبوها، أخبرته بكلام من قال إنه ملك السلمون، وظل الوالدان غير مصدقين، غير أن الأم قالت للأب:

"ستذهب المسطياد سمكة سلمون، وسوف تقتطع منها المرارة، وسرعان ما ستكون في قاربك، وإذا كان قول الصغيرة صحيحا، فلن نملك أغلى من حياتنا لنشكر البحيرة".

ومنذ فجر اليوم التالى، زود الأب صنارته بالطعم واتجه إلى عرض البحيرة، فام بالتجذيف حتى وسط البحيرة، وبدأ فى اصطياد السمك. و لم تكد تمر دقيقتان إلا واهتز حبل صنارته فى الماء، إلى حد أنه أحس وكان هناك هزة أرضية، جنب الصنارة، ولكن عصا الصيد التى كانت مطوية طيئين أخذت تهنز، وجعلت القارب بميل، حتى إن موجة ضخمة قلبته، ولأن الرجل المسكين لم يترك عصا الصيد فقد أحس بأنه ينجذب إلى الأعماق التى لا تتخللها أشعة الشمس، وفى هذا الظلام، اعتقد فى البداية أن البحيرة تتنقم فتجعله أعمى مثل ابنته، وفقد وعيه.

وعندما عاد إلى وعيه، وجد نفسه في قاعة بالغة الاتساع يندفق فيها ضوء ضارب إلى الخضرة كان يبدو أنه أت في أن واحد أمن السقف ومن الجدران الخالبة من النوافذ. أدرك أنه في قاع البحيرة، ولم يكد يحس بالدهشة إزاء قدرته على التنفس دون أن يضايقه الماء المحيط به؛ ذلك أن كاتنا كبيرا مثله - وكان له هيكل سمكة ورأس شاب وسيم أشقر - جاء لمقابلته، واقفا على ذيله وبزعنفة مفتوحة. صافح الفلاح هذه الزعنفة، في حين قال الكائن الغريب:

'صباح الخير، أيها المزارع. أنا ملك السلمون، وها أنت في بيتي. وأفترض أنك أتيت لتأخذ منى شيئا يشفى صعيرتك العمياء".



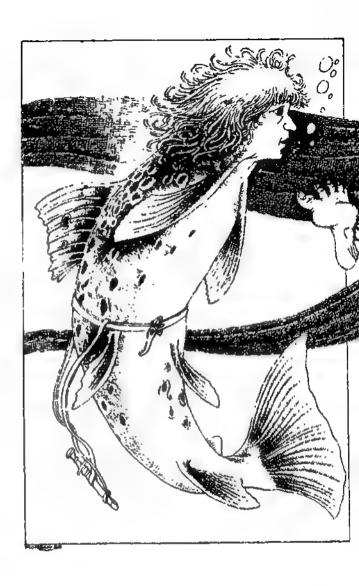

لم بكن الرجل مطمئنا جدا. وغمغم:

"هذا.... ما قبل لي...

ــ نعم، نعم، أعرف، أنا مستعد تماما لمساعدتك، بشرط أن تقدم لى خدمة".

إنكم ستوافقون على أن المزارع المسكين، في الموقف الذي وجد نفسه فيه، لم يكن أمامه خيار تقريبا.

"كل ما تريده، جلالتك، قال.

\_ قبل كل شيء، لأن أسرتك على هذه الأرض منذ سبعة أجيال، فإنك تعرف على الأقل كيف تكونت هذه البحيرة؟

\_ وأيماني لا، أعان الفلاح، لم يحدثني أحد عن هذا قط.

\_ تصور أن أبى كان ملك هذا البلد. ولكن لأن أمى ماتت وهى تلدنى تزوج أبى مرة أخرى بعد ذلك بسبع سنوات بامرأة كرهنتى من أول يوم. وذلت صباح رفضت فيه أن أطبعها، ضربتنى بعصاها السحرية وهولتنى إلى سمكة سلمون، وتركت لى فقط رأس صبى. وذهبت الإلقائي في النهر الذي كان يمر هذا في ذلك الزمن، الى أن هز زلزال عنيف هذا البلد. انشقت الأرض، وتكون شق هانل، وصار القصر في الحال في قاع البحيرة.

يا لها من قصة! تمتم المزارع... وأبوك، ألم يستطع أن
 يفعل شيئا ضد هذه المرأة الشرسة؟

ابى المسكين غرق ومنذ ذلك الحين وأنا وحيد مع هذه الساحرة التي لم تتركنى قط في سلام، وإنما على وجه التحديد لتخليصني منها طلبت منك مساعدتك".

سبح ملك السلمون إلى الباب، وألقى نظرة نحو الخارج ليرى ما إذا لم تكن الساحرة مختبئة هناك، ثم شرح، الصقا فحه في أذن المزارع، بصوت خافت:

"سأحولك الأن إلى بط ماتى حتى لا يدهش شخص عند رؤيتك تخرج من البحيرة وتغطس فيها. وسنذهب إلى حافة الغابة الموجودة وراء منزلك، وستحفر الأرض بين جذور أكبر شجرة بلوط، وعندما تصل إلى حجر كبير مسطح فإنك سترفعه، وستجد تحته قطا ذكرا ضخما أسود نائما ستأتيني به".

أمس ملك السلمون بزعنفته جبين المزارع الذي أحس فجأة بأنه يتحول ليصير صنفيرا جدا وخفيفا مثل ريشة. وعندئذ أسرع إلى الباب، ثم صنعد بدون مجهود إلى سطح البحيرة الذي بدا فوقه مثل سماء واسعة من النور الأخضر المائل إلى الزرقة. وبالمنقار المرفوع إلى أعلى، شق هذه السماء وطار محلقا. وكان ذاهبا بضربات قوية من الجناحين في اتجاه الغابة عندما لمح جاره متربصا

بين أعواد البوص. توجّه إليه ليسأله ما إذا كان الصيد جيدا، وعندئذ رأى جاره يرفع قوسه. وسرت رعشة على طول عموده الفقرى كله، ومتذكر أ في الوقت المناسب أنه طائر قابل للصيد، انعطف بضربة جناح، واندفع إلى عرض البحيرة، واستدار استدارة كبيرة باحتا عن الريف.

وعندما وصل إلى أسفل شجرة، أخرج من تحت الأرض بلا صعوبة القط الذكر الضخم الذي لم يستيقظ إلا عند الوصول إلى قاع البحيرة، حيث أخذ ملك السلمون بالطفه بزعنفته.

ضخّم القط ظهره، وتمطي، وتثاءب، وأطلق فقاعات هواء تتصاعد وتلتصق بسقف الحجرة حيث بقيت وكأنها لآلئ من الضوء.





"هل تتذكر الساجرة العجوز؟ سأل ملك السلمون.

- \_ بالطبع نعم، قال القط الذي انتفش شعره.
  - \_ كيف يمكنك تخليصني منها؟
- ليس صعبا، سأقوم بتحويلها إلى دودة أرض، وسيأكلها السمك".

ذهب القط ليجلس مستندا إلى الحائط، إلى جانب الباب. وبهدوء، بدأ ينظف نفسه، في حين كان ملك السلمون والمزارع - البط البرى يتحادثان عن المطر، وعن الجو الجميل.

"المطر هنا، قال الملك، ليست له أهمية كبيرة.

\_ نعم، ولكن بالنسبة إلينا نحن الأخرين من المزارعين..."

لم يجد الفلاح الوقت ليكمل جملته، إذ انفتح الباب، وسمح بمرور ساهرة فظيعة. كانت قبيحة الغاية، وكثرات تكثيراة مفزعة إلى حد أن الرجل الطائر كان على وشك أن يصطدم بالسقف وهو يشرع في طيرانه. ولحسن الحظ كثيراً فإن فقاعات الهواء التي

أطلقها القط كانت هذاك دائما مما خفف الصدمة. الساحرة، مذهولة ومهتاجة لرؤية أن ضحيتها لديه طائر كصديق، أخرجت في نلك اللحظة عصاها السحرية، في اللحظة التي كان القط قد احتك فيها بساقها. وما كاد يلمسها حتى تفتتت، وصارت كل قطعة منها دودة أرض. ومن الباب الذي ظل مفتوحا، دخل سرب بكامله من أسماك السلمون الشابة. وكانت وليمة استمرت سبع دقائق كاملة. وبعد ابتلاع أخر قطعة من الدود، انسحبت الأسماك شاكرة ملكها الذي شكر القط،

وراح القط، بدوره يشكر المزارع - البط المائي الذي النزعه من نومه الذي كان يغط فيه منذ قرون عديدة.

"أتت تعرف، لاحظ القط، أنه يقال إن القطط تحب النوم كثيرا، ويقال أيضا: مَنْ يَنَمُ لا يجوع. غير أن هذا لا يمنع أننى جوعان أكثر من ذاب: وأننى مسرور باستيقاظي".

وكأن هذا الكلام كان على شفتيه، تذكر المزارع مرة أخرى أنه صار طائرا. أما الملك الذي خمن بلا شك تفكيره فقد قال له:

"لا تقلق. الأن لم نعد تحتاج إلى أن تظل بطا بريا.

\_ أفضل ذلك، قال المزارع، لأنه بين الصيادين والقطط، ليس من الطريف أبدًا أن أكون طائرا!"

وبضربة من الزعنفة، أعاد إليه الملك الهيئة البشرية، وقفز القط إلى كتفه قائلا: "لست في حالة سيئة هذا، لكنني في السُناء سأكون مع هذا أفضل بالقرب من موقدك، والابد أن هذاك، في مخزن حصادك، كثيرًا من الفئر ان".

وفى حين كان القط والمزارع يخططان لمشروعاتهما، كان ملك السلمون يمسك بسكين من الذهب ويشق جنبه. وبمجرد أن سُحنب المرارة المتأم الجرح.

"ها هى، قال الملك. أسرع وستعرف ابنتك كل السعادة التى تستحقها. وبالنسبة إليك، أعتقد تماما أن شفاءها سيكون كفيلا بضمان ثروتك".

عاد الفلاح إلى السطح حيث كان قاربه يقف عائما بأهالى السلمون في انتظاره. وأخذ مكانه مع القط ودخل بيته.

يمكنكم أن تتصوروا كم كانت فرحتهم بعد أن اعتقدوا أنه غرق، ولكن هذه الفرحة لم تكن شيئا يُذكر إلى جانب الفرحة التي أحست بها ابنته عندما اكتشفت - فيما كانت تدعك بإصبعها المرتعش مرارة السلمون - اكتشفت أخيرا الضوء.

ثم جاء كل عميان البلد وتم شفاؤهم جميعا. ولأنه يحدث أن يكون أطفال الأغنياء أيضا مصابين بالعمى، ثلقى المزارع ما يكفى من المال ليكون قادرا أخيرا على شراء أرض أكثر خصوبة. وبالنسبة إلى القط فقد صار صديق الشابة التي تزوجت مزارعًا غنيًا في المنطقة المحيطة.

وفى المساء، عندما يتلاقى أهل القرية حول الموقد، كان القط يتخذ أفضل مكان، وكان يسمعهم يروون حكايات، فيضحك فى سرّه كل مرة يسمع فيها الصياد يتحدث عن بط برى كان قد رأه يصعد فجأة من الماء، ويتجه إليه، وينعطف بضربة جناح، ويطوف حول منطقة الصيد، ويعود إلى البحيرة مختطفا قطا ضخما أسود.

نعم، كان القط بضحك خلسة، ويتبادل غمزات مع البط البرى الذى عاد مزارعا؛ ذلك أن ملك السلمون جعلهما يعدان بألا يبوحا بالسرّ أبدا. وأعتقد أنهما وفيا بوعدهما، غير أننى أتساعل كيف استطاعت هذه القصمة أن تصل البنا...



## البحيرة التى لا تتجمد أبدا (اسكتلندا)

هناك، في اسكتلندا، بحيرة تسمى بحيرة كاترين لا تتجمد مياهها أبدا.

وحتى عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جدا، وحتى عندما تكون الشواطئ مغطاة بالضباب المجمد والثلوج، تواصل الأمواج جريانها على سطح المياه العميقة التي تصعد منها بالتالى ضبابة كثيفة.

ومنذ وقت طویل جدا، عاش علی حافة هذه البحیرة شاب ذکی ومجتهد فی عمله، ولکنه کان لا یؤمن بالإله. ولأن کل سکان قریته کانوا شدیدی الندین فقد ارتابوا فی أمره واحتقروه إلی حد ما. وکانت أمه تقول له فی کثیر من الأحیان:

"سترى، ذات يوم، ستلتقى الشيطان، وإذا لم يأت الإله الطيب لمساعدتك، فإنك ستهلك".

وكان الصبى بكتفي بالضحك هازاً كتفيه.

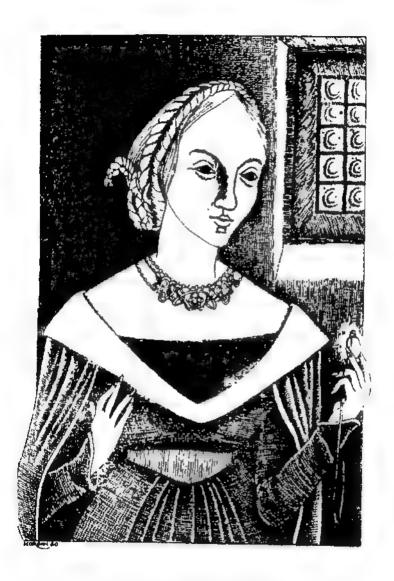

كان اسمه چون، وكان إسكافيا، وكان يعمل طول اليوم في دكان صغير تطل نافذته مباشرة على الشط الذي يحيط بالبحيرة.

و لأنه كان يصنع أحذية منينة وجميلة جدًا، من الجلد الجيد، ومدروزة بالخيط المشمع المطلى بالزفت، فقد كان الناس يأتون من بعيد جدا ليصنعوا أحذية لديه، ولم يكن من المهم كثيرا أنه غير مؤمن، ما دام أنه كان يعمل أفضل من الآخرين.

وذات صباح في ديسمبر، بينما كانت ريح الشمال تهب على المياه الرمادية فتطلق أمواجا صغيرة متوترة ذات أهداب من الزبد الأبيض، رأى زورها طويلا أزرق يقترب من الشاطئ أمام دكانه، وكان يقوده بحار عجوز ملتج، ظل الرجل العجوز على مقعد سباحته، غير أن شابة بالغة الجمال نزلت من القارب واتجهت إلى الدكان.

كانت نظرة الشابة صافية جدا، وكان شعرها أشقر جدا، وكان قوامها رشيقا جدا، إلى درجة أن جون أحس بحلقه يلتوى، وقلبه بدق كما لم يدق من قبل مطلقا.

وبهذه العلامات، أدرك في الحال أنه وقع في الحب.

وعندما كانت الشابة ندفع باب دكانه، استطاع بصعوبة أن يقول لها صباح المخير الأنه كان شديد التأثر.

اخبرته الشابة أنها الوريثة الوحيدة للمديد الذى بملك كل أراضي الضفة الأخرى، وأنها أنت لكى بأخذ مقاسات قدميها. وقد أرادت أن تطلب إليه أن يصنع لها سنة أزواج من الأحذية، ثلاثة أزواج من الأخفاف وصنادل للصيف.

الإسكافي، الذي كان عنده كثير من الشغل، أخذ يفكر في كيفية أن ينجز بصورة جيدة مثل هذه المهمة، غير أن اضطرابه استمر يشل لسانه. وعندما استعاد أخيرا القدرة على استعمال الكلام، كان ذلك ليقول، رغم إرادته تقريبا:

البِنها الأنسة الجميلة، سأصنع كل ما تريدينه، لأننى... أنا...

\_ هيا، قالت، لا تكن خجولا إلى هذا الحد، وقل لمي... أنت ماذا".

خفض عينيه و هو يحمر خجلا، وغمغم بصوت مسموع بالكاد: "أنا أحبك".

الوريثة الشابة لم تُبُدُ مندهشة قط. ونظرت إليه مبتسمة وأجابت:

"هذا لا يزعجني. لأنك وسيم ونكي، وبالإضافة إلى هذا فأنت تصنع أحذية كما لم يعرف أحد قط أن يصنعها. سأتزوجك بكل

سرور، وستترك هذا الدكان البائس لتستقر في القصر، ولن تعمل بعد ذلك إلا من أجلى".

لم يصدق الإسكافي أذنيه، وكان يقترب بالفعل من الشابة ليطلب يدها، عندما أوقفته بإشارة قائلة:

"ققط، هذا. نحن أسرة مندينة جدا، ويبدو أنك لا نؤمن بالإله. وأنا لا أستطيع أن أنزوج شخصا غير مؤمن. وفضلا عن هذا، حتى إذا أظهرتُ أنا الرغبة في هذا فإن أبي سوف يعارض ذلك".

ولأن الشاب بقى حائرا، أخرجت الشابة من صدارها مدالية وقدمتها إليه شارحة:

"هذه مدالية القديسة الحامية لهذه البحيرة. وأنا أعطيها لك كعربون، لكنني أطلب إليك أن تصحبني إلى قداس منتصف الليل".

وخفيفة مثل فراشة فى فستانها الطويل من الكتان الأزرق الباهت، خرجت تجرى حتى قبل أن يملك الإسكافى الوقت لكى يهمس بكلمة.

راقبها وهي تصعد إلى القارب الذي ابنعد في الحال نحو الضغة الأخرى.

وفى ذلك الصباح، لم يقم الإسكافي بعمل كثير، ومع أنه كان بارعا جدًا فقد طرق على أصابعه مرات عديدة، ووخز إبهامه بمخرزه، وحرق أصابعه وهو يُستَقَنُ الغراء، وقلب الوعاء الذى يضع فيه مساميره. وبالتأكيد، لم يكن هذاك أيُّ شيء سهل في هذا العالم. لقد جاءه أكبر حظ كان بمقدوره أن يحلم به، والأنه لم يكن يؤمن بالإله فإن هذا الحظ الذي لم يكد يولد كان سيفلت منه!

و لأنه كان أمينا فقد نبذ فكرة النظاهر بالإيمان. وكمانت هذه الشابة أنقى من أن يستطيع أن يخدعها. ثم إنه هو ذاته كان من أولئك الذين لا يخدعون أحدا أبدًا عن وعى.

امتد النهار في حزن. وفي اللحظة التي كانت الشمس الحمراء تغرق فيها وراء الجبل، في حين أن البحيرة كان يتصاعد منها البخار مع رياح الليل كما يتصاعد من حساء دسم، اتخذ چون في نهاية الأمر قرارا،

"غدا، قال لنفسه، قبل قداس منتصف الليل سأذهب لأعيد إليها مداليتها معبرا لها عن يأسى ... لا، حقا إننى لا أرى ما يمكن أن يقودنا إلى الإيمان بإله".

وفى اليوم التالى، بعد مغيب الشمس بقابل، كان چون يستعدُ لمغادرة دكانه ليعبر البحيرة، عندما دخل مجهول.

"إذا كان مجيئك لكى أخذ مقاساتك، قال الإسكافي، فالوقت متأخر جدا، عُد بعد الأعياد". أزاح المجهول صقر الشاهين الأسود الذي كان يغلف جسمه الرفيع بصورة مفزعة، وأرجع إلى الوراء البُرتُس الذي كان يغطى اعلى وجهه كله. وكان له أنف طويل في صورة منقار نسر، وفي عمق محجرَى عينيه كانت نظرته تلمع أشبه بجمرات موقد، وأطلق قهقهات هزت المنزل كأنما بفعل إعصمار.

"نعم في الواقع، قال. أنت تعرفني جيدا. أنا الشيطان... الشيطان شخصيا!

...

... هذا لا يهمني أبدًا، ولكنك لا تفكر فيه أقل. ومع هذا فأنا لم أن إليك لألقاك بنوابا شريرة. اجلس واسمعني".

ومرتمبا ترك الإسكافي نفسه يسقط في مقعد عمله، في حين أن الشيطان ذهب أيجلس تحت برقع المدخنة، ودون أن تغادر عيناه چون المسكين، أحضر الشيطان بملء يديه قطعا ملتهبة من الفحم يلتهمها كما يمكنك أن تلتهم بونبونات، وعندما كان قد أكل عشر قطع منها، ولكي يروى عطشه، أقرغ في جوفه جرعات من وعاء الغراء المغلى،

"أه، قال، سهرة منتصف الليل الشهيرة! ألا تريد قليلا منها؟"



رفض الإسكافي بإشارة من رأسه، وفرك الشيطان يديه قائلا:

"أنت لا تعلم ما الشيء الجيد... وأخيرا فإنني لم أن من مكان بعيد إلى هذا الحد لأتحدث عن الطبيخ. إليك ما أني بي. تصور أنني بحاجة إلى روح شابة عذراء. وأنا أعرض عليك صفقة. سأعطيك دهبا بقدر ما تريد، بشرط أن تتزوج تلك التي تحبها. وعندما تكون قد تزوجتها ستكشف لها عن أنك لا تزال غير مؤمن، وستُرتَّبُ لأن تكف هي عن الإيمان بالإله".

وكانه جرى وخزه بشوك، نهض چون بقفزة، ممسكا بمخرزه، وهجم على الشيطان صارخا:

"اخرجُ من هنا، اخرجُ من هنا وإلا فإننى سأقوم بتفصيل نعال الأحذية من جلدتك المجفف!"

هرّ ضحك الشيطان الدكان من جديد.

ليا لك من ساذج مسكين! أنت تعتقد إذن أنه يمكن قتل الشيطان!... ولكن لا. لا شيء يمكن أن ينال منى. عجبا، انظر!"

وببادرة سريعة كالبرق، انتزع المخرز من يد الإسكافي، وأخذ يشك به ذراعه دون أن تخرج منه قطرة من الدم، ثم بلع هذا النصل المصنوع من الصلب كما سبق أن فعل بقطع الفحم الملتهبة. "أنت ترى، ضحك الشيطان هازئا، إنك لا تستطيع أن تفعل شيئا صدى... لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا... أنا دائما سيد العالم. وأولئك الذين لا يخضعون لمشيئتي يحلّ بهم العقاب.

\_ إذا كنت أنت السيد فلماذا تحتاج إلى ؟ سأل الإسكافي".

بدأ الإسكافي مرتبكا بهذا السؤال. نتحنح قلبلا لكي يعطى نفسه وقتا للعثور على إجابة، ثم قال:

"أمّا لا أحتاج الليك. وإنما أردت فقط أن أجعك غنيا. فكّر جيدا في الأمر، وسأمرُّ مرة أخرى في غضون ساعة لأعرف قرارك".

ثم، مثيرا في أعقابه سحابة من الدخان الأسود كانت نفوح منها رائحة الكبريت، اختفى.

عاد الإسكافي إلى الجلوس، مرفقاه على منضدة عمله، ورأسه بين يديه، وأخذ يفكر مليًّا. وربعا كان سينتهى به الأمر إلى أن يترك نفسه يواصل انتظار عودة الشيطان، لا أحد يعلم، ولكنه عندما رأى المدالية التي كانت قد تركتها له الشابة استردَّ فجأة كل شجاعته.

وبعد أن غطى موقده، خرج وتوجه نحو البحيرة.

كانت ريح الشمال تهب بصورة متواصلة، وعلى فترات طويلة كان القمر يرسل نظرة من خلال تبدد السحب. كانت البحيرة تلمع، متخلصة من ضبابها، وكانت تعبرها ارتعاشات من الفضة.

وعندما وصل چون إلى حافة الماء، اكتشف أن مركبه قد اختفى، مركبه وكل القوارب الأخرى فى الضفة. وأدرك فى الحال أن الشيطان هو الذى لعب هذا الدور الشرير، وأخذ يتألم لاعتقاده أنه لن يستطيع عبور البحيرة قبل منتصف الليل. وأخذ يتخبط من الغيظ على الشاطئ، لاعنا الشيطان، وانتهى إلى أن يطلب إلى القديسة هامية البحيرة أن تائى لمساعدته.

وهذا ما فعلته من جهة أخرى دون أن يقوم بالدعاء كثيرا، لأن الماء توقف عن الدمدمة داخل البوص، وتكونت طبقة سميكة من الجليد. چون، الذي كانت لديه أحذية جيدة مصفحة النعال، انطلق وعبر البحيرة راكضا.

بمجرد أن لمس أرض الضفة الأخرى، اختفى الجليد، وعاود ماء البحيرة الغناء، في حين كانت الأجراس ندق النداء الأول لقداس منتصف الليل.

كان لم يعد من الممكن أن يكون هناك أيُّ شك: القديسة حامية البحيرة صنعت من أجله معجزة.

وتوجه الإسكافي إلى الكنيسة حيث كان ينتظره السيد الذي منحه بلا تردد يد ابنته.

وحضروا القداس، ثم فى الصالة الواسعة للقصر، أمام المدخنة الضخمة، حيث كان جذعان من جذوع الشجر يحترقان، أخذوا أماكنهم حول مائدة سهرة منتصف الليل.

قُلُ لَى يا بُنَّى، سأل السيد، هل صحيح أنك تعهدت بألا تصنع أحذية إلا لابنتى؟

\_ هذا صحيح، أقرُّ الإسكافي.

\_ مع هذا، إذا كان يمكنك، في أوقاتك الضائعة، أن تصنع لى زوجا من الأحذية..."

قيل چون ليس فقط أن يصنع أحنية لكل الأسرة، بل، لأنه كان يحب حرفته كثيرا، أخذ يصنع أحنية لكل أطفال القرية الفقراء، وكان يعمل فقط من أجل متعته، وفرحت زوجته بشدة بالقيام بنفسها بتوزيع أحنية على أولئك النين لم يكن لديهم في كثير من الأحيان سوى قباقيب منقوبة.

أما الشيطان فإنه لم يره أحد قط على ضفتى بحيرة كاترين، ويبدو حتى أنه لا يحب أبدًا أن يحكى الناس هذه القصة.



## شيخوخة ملك تماسيح الكايمان (السنغال)

ذات يوم فيما كنت أركب زورقا مصنوعا من جذوع أشجار مجوفة يسير بى فى اتجاه منبع النهر فى السنغال، أجبرنى فيضان مفاجئ على أن ألتمس الضيافة عند رئيس قرية صغيرة. واستقبلتنى القبيلة كلها بترحيب شديد جدا، لأن هذا كان فى زمن لم يكن يأتى فيه سوى قليل من الرجال البيض إلى هذا البلد، وكانت نساء هذه القبيلة يعرفن كيف يقمن بصورة رائعة بإعداد السمك، والكسكسى، وبسكويت الذرة البيضاء، بحيث كانت الإقامة ممتعة جدًا.

ولأنه ثم يكن لدى شيء كبير ينبغى عمله، فقد كنت أنتزه فى كثير من الأحيان على شاطئ النهر الذى كانت مياهه الموحلة تجرف معها جذوع أشجار ضخمة. وكان الرئيس، الذى كان يتحدث بفرنسية جيدة جدا، قد قال لى إن الحيوانات المتوحشة لا تكاد تخاطر بالمجىء إلى هنا بالقرب من الأكواخ، وإتنى يمكن أن أسير دون مخاطرة بلقاءات سيئة.

ومع ذلك، فذات مساء، فيما كان الليل يقترب، وكنت أظن أننى أجلس على جذع خارج من الرمل، أحسست بأن مقعدى برنفع فيما كان يقول صنوت جهورى مبحوح: "أوه! مهلا، كان يمكنك أن تقول صباح الخير، أنت، قبل أن تأخذ مكانك بهذه الطريقة فوق جمجمتى، أنت غير مهذب أبدًا، يا بُنّيَ!"

كنت قد جلست للتو على رأس تمساح كايمان.

ولا حاجة بى إلى أن أقول لكم إننى سرعان ما كنت أقف على قدمى، القدمين اللتين كانتا لا تكادان تلمسان الأرض فيما كنت أسرع فى اتجاه القرية.

وورائی، بدا لی أننی أسمع الصوت الجهوری الذی كان يناديني ضاحكا، ولكن لم يكن عندي وقت حتى للالتفات إلى الوراء.

وعندما رآني رئيس القرية أصل إلى بيته لاهنا وغارقا في العرق سألنى عما حدث لي.

"تصورُ أنني جلست دون أن أدرى فوق أحد تماسيح الكايمان... والأدهى: تمساح كايمان يتكلم!"

أخذ رئيس القرية يضحك.

"أه! قال، هذا هو الملك القديم لتماسيح الكايمان. إنه تمساح عجوز نبذه شعبه. لقد جاء ليلجأ إلى هنا. ولم تعد لديه أسنان ونحن نطعمه باللحم المفروم، هذا هو كل ما يمكن أن يأكله. لكنه لطيف،

وهو يتسلى بجعل الأطفال يتنزهون فوق ظهره. كما أنه يحكى لهم قصصا من الزمن القديم".

ضعوا نفسكم مكاني. لقد كان هناك على كل حال شيء مدهش.

وعندما رأى دون شك أننى لم أكن مطمئنا تماما، طلب الرئيس إلى زوجته إعداد من خمسة إلى عشرة كيلوجرامات من المغزال المغروم، ولفها في ورقة كبيرة من شجرة مانجروف عملاقة، ومدّ يده إلى بكل هذا قاتلا:

"اذهب إليه حاملا هذا، ومن المحتمل أن يحكى الك قصته الخاصية".

عُدُت - من ثم - أبحث عن تمساح الكايمان العجوز الذي كان نائما عندئذ، وفي هذه المرة أيقظته واضعا اللحم أمام أنفه، بدلا من الجلوس بغباء فوق جمجمته.

تثامیب، فاتما - على اتساعه - شدقه الخالى من الأسنان، ثم - فیما کان یاکل لعمه - قال لی:

"سامحنى، لقد أخفتك، ولكننى لم أكن أعرف أتك لست من هذا البلد، وإلا ما كنت لأتحرك".

كنت مرتبكا. ولكى أجعله يسامحنى بدأت بسؤاله عن أخبار صحته. وأسر لى بما يلى: "باستثناء أسنانى فإن الأمور ليست بالغة السوء. غير أن المعنويات هى التى تكون دائما منخفصة جدا. وعندما يكون أطفال القرية هنا فإن الزمن يبدو لى أقل طولا، ولكننى، بمجرد أن يكونوا فى المدرسة، أخذ من جديد فى التفكير فى الماضى، ويصيبنى بعض الإحباط، وبطبيعة الحال فإنه بالنسبة إلى من كان مَلِكًا لكل الشعب ثم لا يعود يساوى شيئا لا تكون الحياة طريفة.

\_ لا يعود بساوى شيئا، ولكن كيف؟ هل نبذك شعبك؟

بالضبط، قال، ولكننى لا أعترض، إن ملكا أو رئيس
 جمهورية يتصرف مثل ساذج مسكين، من الطبيعى أن ينبذه شعبه!.

ومثل كل كبار السن، كان هذا الكايمان العجوز بحب أن يحكى، والأن عندما انطلق فإنه كان لم يَعُدُ على أن أطرح أسئلة. وجالسا على الرمل فيما كانت رياح الليل قد أخذت تهب على النهر، كنت أستمع إليه وهو يحكى قصته.

تصورً ، بدأ ، تصورً أنه خدعنى حيوان كريه مثل قرد لا يزيد حجمه على جوزة هند ، ولكنه ماكر . ماكر كما يكون قرد . كان هذا على وجه التحديد ذات يوم مثل يومنا هذا ، ارتفع فيه ماء النهر فجأة ، وكنت موجودا في مكان في اتجاه منبع النهر من هنا ، راقدا على الشاطئ ، ساكنا ، أراقب قردا يقوم بحركاته القردية في أعلى أغصان شجرة مائلة جدا فوق النهر . قلت في سرًى: يا هذا ، إذا سقطت في

الماء فى وقت ما، ان يكون الديك وقت حتى الأن تحس بدرجة حرارته، الأننى سأكون قد بلعتك بالفعل، والله بد أن هذا الحبوان قد رآنى وخمن أفكارى (فيما بيننا، لم يكن هذا صعبا جدا)، ذلك أنه أخذ يقوم بشقلبات حمقاء. كان يقفز كالبهلوان من غصن إلى غصن، ويتدلى بيد واحدة، بالذيل، بالقدم، وأخيرا بكل ما يمكن أن يتخيله قرد. أما أنا فقد كنت أنتظر بالا اعتراض، وأخيرا حدث ما كان الإبد من أن يحدث: انكسر غصن ضعيف جدًا، وها هو قردى يتدحرج.

"أسرعت، وأخذت أسبح، فماذا رأيت؟ حظك في التخمين ضبرة هذا الحيوان، بمصادفة لا تُصدَقَى، سقط فوق أغصان شجرة مقتلعة جرفها النهر نحو البحر، يمكنك أن تتخيل أن غيظ استطعت أن أصبر عليه عندما رأيته بحط على غصن على ارتفاع أمتار عديدة فوق الماء وكان يحتقرني موجها إلى كل أنواع التكشيرات.

وفى ثلك اللحظة، كنت غاضبا، لكننى أدركت بسرعة ما كان ينبغى عمله. ودعوت لمساعدتى عددا من رعاياى، وبصوت خافت شرحت لهم خطئى. قلت لهم:

- "بنبغى مهما كان الثمن أن نتفادى أن تنقلب الشجرة على جانبها نحو الشاطئ، الدفعوها إلى عرض النهر، وإذا نجعنا فى الوصول بها إلى الجزيرة المهجورة فى اتجاء مصب النهر فإنها سوف تنقلب، وسوف نتوصل تماما إلى إجبار هذا المقرد على الهبوط".



وما إن قيل، ما إن قعل، إذ إن رعاياى بدأوا فى الحال فى دفع الشجرة نحو الجزيرة. وفى البداية، بدا القرد مرتعبا، ثم عندما رأى شاطئ أرض ملينة بالأشجار يقترب، تصور أنه الشاطئ الأيس للنهر. وظن أنه نجا. وفى الحال انقلب الطوف الذى يركبه، وها هو يقفز، ويتعلق بأقرب الأغصان ويتعلق نحو الأعالى صارخا:

- "تعال وابحث عنى إذا كنت قادرا على هذا، يا ملك الكايمان. كنت تعتقد أنك أمسكت بى، ولكنك تستطيع دائما أن تطارد. وأنا أكثر رشاقة وأكثر مكرا منك".

"أما أنا فقد أخذت وفتى. تمددت على الرمل، وتمطيت، وتثاعبت، وأجبت بهدوء:

تعتقد أنك نجوت، أيها القرد السافل. ولكن ها أنت سجين... إنك في جزيرة... وهذه الجزيرة... وهذه الجزيرة... وهذه الجزيرة... ولان يأتي أحد الإنقاذك".

"وقافزا من قمة إلى أخرى، استمرض القرد الجزيرة، وعاد إلى فوقى، وظل وقتا طويلا يفكر بعمق. أما أنا فمندما رأيته لا يتذمر قلت لنفسى إنه لا بد أن الرعب قد شلّه، وإن لحمه يوسّك على التحول إلى الحموضة، وإنه - من ثم - ينبغى التحدث إليه، لجعله ينشغل.

"قسل إن، بدلا من الانتظار والموت جوعا، فإنك تُحُسِن صنعا إذا نزلت. أنت تعلم جيدا أن شعبى صبور، ونحن ألاف وألاف. إننا يمكن أن نتناوب على هذه الجزيرة متربصين الك وقتا طويلا بقدر ما يحتاج الأمر".

"هبط القرد عدة أغصان ليتكلم على راحته تماما، وبادرني بقوله:

— "ألاف وألاف، هذا ما يبقى عليك إثباته. إن شعب القرود هو وحده الكثير إلى هذا الحد. أما أنتم فإنكم نوع فى طريقه إلى الانقراض".

ومن الواضع أن سماع مثل هذه الأشياء، عندما يكون الواحد ملك الكايمان، أمر لا يَسُرُّ، ومجروحا في كرامتي كعاهل، أجبته بأنه إذا تمسك بالتأكد من هذا قبل أن يموت فإنني مستعد لأن أثبت له أن شعبي يصل عدده إلى مئات الألاف.

- "اتفقنا، قال لى. سأهبط من أجل العدّ، ولكن عليك أن تعدني بألا تلمسنى قبل أن أكون قد وصلت إلى عدّ مائة ألف. وإذا لم تصل إلى جمع مائة ألف كايمان، سأكون حراً".

"وواثقا بأن شعبى كان لا يُحْصنَى ولا يُعدَ فإننى لم أنردد فى قبول الصفقة، وأقسم لك حتى بأن هذا كان يلائمنى، لأننى لا أستطيع القيام بالعدّ جيدا جدا، ولأننى لم أستطع لجراء لحصاء منذ أعوام. "ومن ثم أرسلت بعض الشباب فى اتجاه مصب النهر وفى اتجاه منبع النهر، محددا لهم مهمة جمع قومى حول الجزيرة. وكانوا جميعا سباحين ماهرين جدا، ولم يكن أمامهم وقت طويل لإنجاز مهمتهم. وبعد ذلك بأقل من ساعة، كانت الجزيرة مغطاة، ومن حولها كان النهر كله فى حلة غليان.

إنن أيها القرد الصغير، هل تستطيع أن تعذ، نعم أم لا؟' "ودون أن يتعجل، هبط القرد على طول جذع الشجرة، ونظر المرية بشعور بالشفقة.

- "أبها الملك المسكين، قال. ما زال أديك عدد كبير من الرعايا، ولكن النظام، إنهم لا يعرفون ما هو. كيف تريد القيام بعد تماسيح كايمان لا تكف عن المحركة وهي عاجزة حتى عن الوقوف في صف؟"

"كان عنده حق، فلن تكون حتى ألمة حاسبة قادرة على إنجاز عمل كهذا في مثل هذه الأوضياع، وقررت - من ثم - أن أجعل رعاياى يصطفون.

ـ "ستجعل أحد رعاياك يضع نفسه أسفل هذه الشجرة، قال القرد، ثم أخر إلى جانبه، ثم أخر بعده، وهكذا، وأنا سوف أصعد فوق ظهورهم وسوف أعدهم كلما اتخذوا أماكنهم".

"كانت تلك طريقة جيدة، وبدأت في جعل شعبي بصطف، غير مستاء أبدًا من أن أثبت لهذا الحيوان أن رعاياى في منتهي النظام، وها هو القرد يأخذ في القفز من ظهر إلى آخر وهو يَعْدَ:

"'' ـ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة...''

وعندما وصل إلى خمسة وعشرين، كان قد وصل بالفعل إلى حافة المجزيرة، وكان رعاياى قد بدأوا في الاصطفاف فوق الماء. وغير خاتف أبدًا في ظاهر الأمر، واصل القرد القفز. أما أنا فقد بقيت في المجزيرة لكي أعطى أوامرى فأجعل العائلات تتقدم الواحدة بعد الأخرى. وكان القرد يَعُدّ دون أن يخطئ. وعندما وصل إلى مائة، أعبرف أتنى لم أتابعه جيدا جدا، لأن الأمر يختلط على مع العشرات والمئات. غير أن أصغر أبنائي الذي أنهى منذ وقت قصير دراساته كان موجودا إلى جانبي.

\_ "عظيم، قال لي، هذا القرد يَعُدَ جيدا جدا. يمكنك أن نتق هـ".

ومن وقت إلى أخر، كان القرد يتوقف ويلتفت إلى الوراء المصرخ:

\_ "لم نَعُدَ إلى الأن سوى حتى ألفين (أو ثلاثة آلاف) وأن تصل أبدا إلى إكمال مائة ألف!"



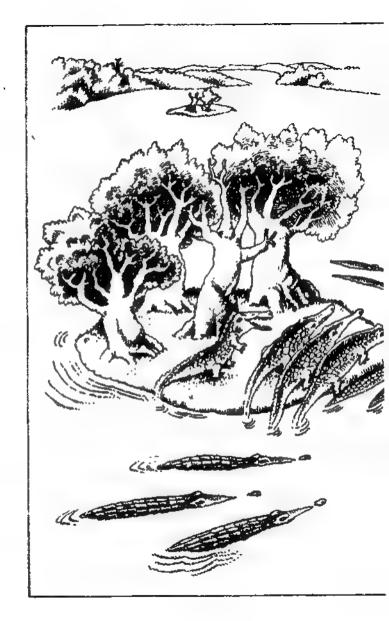

"أما أنا فأنظر ورائى، ولأننى أرى أن العائلات تواصل الوصول فى صفوف متراصة من اتجاه مصب النهر ومن اتجاه منبع النهر على السواء فإنتى هادئ جدا. وأصرخ قائلا له: "'\_ واصل عملك! ولا تقلق. أنا متأكد تماما من أننا سوف نتجاوز المليون!'

واخذ القرد يَعُدَ من جديد، ولكى يجرح كبريائى ويحول انتباهي، يستمر بصورة متواصلة في ترديد أننى ذهبت بعيدا جدا، وأنه ليست عندى أبة فكرة عن الأرقام، وأن شعبى سوف ينتهى إلى الانقراض من فوق الأرض... وما لا أدرى من أشياء، أكوام من الأشياء التي لا تقوم إلا بإزعاجي، أما أنا، الساذج المسكين المملوء بالزهو، فلم أرّ، من فرط استغراقي في صف صفوف شعبي، حتى أنني في سبيلى إلى صنع طريق حقيقي عائم لهذا البائس.

وواصلت الصراخ في رعاياي:

"' للسرعوا إذن، يا جماعة المتأخرين عن غيركم، حتى نتخلص قبل الليل من هذا القرد اللمين المزعج!"

"وعندما أدركت أخيرا ما كان يستعدّ له ، كان الوقت قد فات، كانت أمنار قليلة فقط لا نزال تفصل القرد عن الشاطئ، وصعرخت بكل قواي:

\_ "اقبضوا عليه، إنه سيهرب منا!"

لكن أنثى كايمان عجوزا جدا كانت هى الموجودة فى أقصى طرف الصف. وفى الوقت الذى اعترضته فيه، كان القرد قد ففز بالفعل إلى الرمل وبدأ فى تسلق جذع شجرة موز. واستطاعت العجوز بالكاد أن تقطع ذيله، وأن تنتزع خصلة من شعره.

- "سوء حظ، قال لي ابني، هذه فضيحة لنا!"

وهذا صحيح. فقد تجمع كل شعبى المحتشد حول الجزيرة. إنها تقريبا ثورة.

'أتعرف، أعتقد أنه كانت عندى الفرصة الأنبو من تلك الورطة سالما. وقد قاموا بالتعمويت وأرسلونى إلى المنفى فى هذا الشاطئ حيث أشفق على سكان القرية؛ ذلك أننى فى البداية، كنت أسكب دموعا طول البوم، وكما ترى فإن الشيء الوحيد الذى يعزينى قليلا، والذى يجعلنى أضحك من وقت إلى آخر، هو رؤية هذه القرود السافلة بدون ذيل، وبمؤخرة منتوفة الشعر تماما. وهى تُسمَّى قرود المميمون، وهى جميعا ذرية ذلك القرد الذى سخر منى تماما، وهى تُصنحك الأطفال كثيرا، وإننى الأرجو حقا أن تظل تحمل هذه العلامة إلى نهاية الزمان".



## موت نهر (ليبيا)

عندما نتحدث عن الأنهار، نهتم دائما بالأنهار الموجودة، لكننا ننسى عن طبب خاطر تلك الأنهار التي لم تعد موجودة. ستقول لي إنه يبدو طبيعيا تماما أن نذهب للبحث عن الماء في النهر وليس في قلب الصحراء القاحلة، وأنا أوافقك على هذا، ولكن من المسموح به على كل حال أن نتساءل عن السبب في أن بعض البلدان يمر بها كثير من مجارى الماء، في حين أن بلدانا أخرى لا يكاد يكون فيها سوى بعض الجداول.

طرحت هذا السؤال على نفسى إلى أن كان اليوم الذى حكى أن فيه رجل عربى عجوز من طرابلس الغرب كيف تكونت الصحراء الشاسعة في ليبيا.

وأنا أفترض أنكم جميعا تعلمتم اللغة العربية، لكننى مع ذلك أفضل - من باب الاحتياط - أن أترجم لكم حكايته. قال:

"أنت مندهش لأن بلادنا صحراوية جدا؛ حسنا، تصور أنها لم تكن كذلك قديما، وعندما أقول "قديما"، فأنا لا أحدثك عن أمس الأول. إنني أحدثك عن عصر لم أعرفه. لا أنا، ولا أبي، ولا أبسوه،

ولا أبو جدٌ جدٌه. ولأننا جميعا نعيش طويلا جدا داخل الأسرة، فهذا يؤكد لك أن قصتى ترجع إلى ألاف السنين.

"حسنا، لا يهم أن يزيد أو ينقص ألف سنة فى هذه المدة، هذا لا يغير شيئا فى المشكلة، لأنك تستطيع أن ترى الصحراء أكثر جفافا من قبة القرن.

"في تلك العصور القديمة، إذن، كان هذاك في قلب البلاد نهر، وكان يهبط من الجبال المرتفعة في أفريقيا الوسطى، وكان في عرمض نهر النيل وأعمق حتى منه. وبالطبع، كان يخصب الأراضى المجاورة، وكانت البلاد مأهولة بالفلاحين، والمراكبية، وصيادي السمك، وكانت هناك غابات ضخمة تغطى هكتارات وهكتارات من الأراضي. وهذا النهر، الذي نصى كل الناس اسمه، حيث إنه لم يعد موجودا منذ وقت طويل، هذا النهر كان عميقا إلى حد أن بواخر البحر كانت تأتى لتسير في مجراه في اتجاه منبعه حتى مشارف واحات الكئف رق. وكان الفلاحون ونونية المياه العذبة ينظرون إليها في أثناء مرورها بحمد حالمين برحلات جميلة بعيدة.

"غير أن ما رأوه يتهادى، ذات يوم، فى مجرى النهر فى اتجاه المنبع لم يكن قاربا؛ بل سمكة سوداء، سمكة أكبر من أكبر باخرة رأوها فى حياتهم كما بدت أكثر ارتفاعا من منزل.

"فى بداية الأمر، تساعلوا عما إذا كان ما يرونه سرابا، لكن لا، فكلما افتربت السمكة، كانت تزداد شبها بسمكة. وعندئذ تساعلوا عما إذا كان هذا الحيوان وحشا بحريا دفعه إلى هناك جوع مفزع

فصار مستعدا لالتهام كل شيء في طريقه. غير أن السمكة، التي كان لها فم صغير جدا، وعينان خضراوان واسعتان، كانت تبدو لطيفة جدًا، وكانت تواصل مهمتها بتمهل وثبات، وهي تتساب على الماء حتى دون أن تثير الأمواج، وباختصار، كانت سمكة مهذبة للغاية لم تسرد أن تزعج سكان ضفتي النهر.

"ومع هذا فعندما اقتربت المسمكة، اكتشف الفلاحون أنه، في خلل زعنفتها الفقرية، ركبّت أرجوحة نوم استرخت فيها شاية سمراء ذات شعر طويل أسود. وكانت هذه الشابة جميلة للغاية، وكانت المجوهرات التي تلبسها تتلألأ فتشع بريقا لامعا إلى حد أنهم نسوا تقريبا السمكة الضخمة.

"وبطبيعة الحال، ثم يكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل لتنتقل القصمة من الشواطئ وتصبعد إلى أن تصل إلى أسماع السلطان الذى كان يعيش في قصر على قمة جبل، وقال السلطان لابنه الأكبر:

- "إذا كانت هذه الأجنبية جميلة إلى الحدّ الذي يؤكده الناس، وإذا كانت تلبس كثيرًا من المجوهرات المتلألنة، فإنها بالتأكيد ابنة ملك، وإذا كانت قد جاءت إلى هنا فهذا يعنى أنها لم توفق في الزواج في بلادها، اذهب إذن لترى ما إذا كانت تصلح زوجة مناسبة لك".

"أمر ابن السلطان بتسريج أجمل حصان عنده وغادر بسرعة شديدة. وعندما وصل إلى الشاطئ، أدرك أنه لا شك في أنه أن يتاح له أبدا أن يلتقي بمخلوقة بمثل ثلك الروعة. وعندئذ، نهض وافغا على الركاب الذهبي لسرج حصانه، وحيًا بسيفه صائحا.

 أينها الأميرة ذات الشعر الأسود، أنا ابن السلطان، وقد أتيت لأطلب الزواج منك".

"تهضت الشابة وأشارت إشارة رشيقة بذراعها وأجابت مبتسمة:

 "أتت لطيف للغاية، لكنني مخطوبة بالفعل، وقد أتيت هنا ببساطة للقيام بنزهة صغيرة، وداعا، أيها الشاب الجميل، وقل لأبيك إن بلاده تلغذ بين أزهى البلدان التي عرفتها".

وغاضبا لكونه مرفوضا، ذهب ابن السلطان ليروى معامرته الفاشلة لأبيه الذي اجتاحه غضب رهيب.

"كيف؟ صرخ، هذه المخلوقة تجرؤ على التنزه في بلادى وترفض الزواج من ابنى الذى سوف يصبح سلطانا ذات يوم! هذه جريمة عيب في الذات الملكية، أريد أن أنصب لها بنفسى مصيدة، أريد أن أشهد القبض عليها هي وهذه السمكة العجيبة التي سنأكلها".

وزير كان قد رأى السمكة السوداء نبّه على أنه سيكون من الصعب عليهم جدًّا أن يأكلوها بكاملها، ولكن السلطان كان لم يعد يصنعى إلى أحد، وعندئذ ركب حصائه وغلار على رأس حرسه الشخصى، الذي يتألف من أفضل مائة محارب في مملكته.



"وعندما رأى السمكة، أدرك أن من العبث أن يحاول القبض عليها وهى فى وسط النهر. والأنه كان هناك راقد يصلب فى النهر، قرر أن يدعوها إلى الدخول فى ذلك الرافد، وصاح:

"- أيتها الأميرة الجميلة، أنا السلطان. يؤسفني أنه لم يكن بوسعك أن تتزوجي بابني، لكنني رغم كل شيء حريص على أن أشكرك على زيارتك، تعالى إلى هنا، أنخلي ركوبتك في هذا الرافد، وسأعطيك أحجارا كريمة هدية من هذا الوادى الذي تفضلت على بأن وجديد يروق لك".

"وبلا ارتباب، أمرت الشابة السمكة السوداء بالسباحة في مجرى الرافد الصغير الذي يستسع عرضه بالكاد لجنبيه الممتلئين، بمنجرد أن دخلت السمكة إلى هناك، ألسقى علسيها حسرس السلطان – بمساعدة عدد من الصيادين – شبكة ليقطعوا عليها سبيل العودة، لكن خاب مكرهم! فلحظة أن أدركت الشابة حقيقة ما كان يجرى، أطلقت صرخة وتعلقت بيديها بالزعنفة الفقرية.

## وكان ما حنث بمثابة زازال!

"مسربت السمكة الضخمة بذيلها فقذفت الناس في الهواء بعيدا جدا إلى درجة أن بعضهم سقطوا على الشاطئ الأخر للنهر، أما الشبكة، فلا حاجة بنا إلى الحديث عنها، فهى لم تكن مزعجة لتلك السمكة أكثر من بيت عنكبوت بالنسبة إلينا نحن.



ابمجرد أن عادت ركوبتها إلى وسط النهر، نظرت الأميرة غاضبة إلى السلطان الذي كان مبتلا تماما، وقالت:

- "أيها السلطان، لقد فقدت الأن بلادك وشعبك، وتستطيع أن تخبر شعب مملكتك الذي عاش على النهر أن الجنة على الأرض قد انتهت بالنسبة إليه. لقد أردت أن تحرمني من حريتي، وسيكون انتقامي رهيبا".

"وبمجرد أن انتهت من كلامها، عادت إلى مكانها في الزعنفة وأمرت السمكة السوداء بمواصلة السباحة في اتجاه منبع النهر، "ومذعورًا من حديث الأميرة، تصور السلطان أنها ستسلط عليهم فيضانا رهيبا يدمر البلاد، ومن ثم أمر السكان بأن ببنعدوا عن الشاطئ في أسرع وقت.

وكاتت هناك هجرة جماعية كيرى، وغاير السلطان نفسه قصره.

"غير أن انتقام الأميرة كان أشد هو لا مما تصور السلطان، فقد ظلت راكبة ظهر سمكتها التي واصلت السباحة بها في النهر حتى منبعه, وهناك – ولا أدرى كيف – فتحت حفرة من نوع ما في منحدر أحد الجبال، واتدفع الماء في هذا الشق حتى إن النهر غير اتجاهه فأخذ يجرى وكأنه أت من البحر، ويقال إنه ظل يجرى بهذه الطريقة طوال سبعة أيام وسبع لبال، ثم أكملت الشمس شرب بعض برك الماء التي بقيت في قاع مجرى النهر.

وشينا فشينا، طوال قرون، كان على الرياح أن تردم هذا المجرى دافعة اليه برمال الصحراء.

"وأنت ترى، اليوم، أن الأرض جرداء وجافة بحيث لم نعد نعرف حتى أين كان يجرى النهر، ولكن إذا قال لك شخص ما إن هذه القصمة ليست حقيقية، فاسأله كيف يحدث أن يعثر المرء أحيانا، في الرمال، على أحجار ترقد بداخلها هياكل أسماك أو محار".

# فتاة المستنقع الصغيرة (مدغشقر)

لقد سألتم أنفسكم بالفعل كيف يمكن أن يحدث أن تقضى كانذات مثلكم ومثلى، صبيان وبنات، حياتهم في قاع الماء؟

أما أنا فأسأل نفسى دائما من أين يمكن أن يكون قد أتى هذا حقا، دائما، حتى اللحظة التى سمعت فيها حديثًا عن قارا، البنت الصغيرة من مدغشقر التى وجدت بيضة ثور.

غير أن القصمة ليست بسبطة إلى هذا الحد، والأفضل أن تصعفوا.

ذات صباح في شهر مايو، خرجت البنات الثلاث لأحد المزارعين من بيتهن للذهاب إلى المدرسة. وكان عليهن أن يتبعن الطريق المحاذى للمستنقع الكبير، حيث لمحت الكبرى داخل البوص غشا لدجاج الماء، وافتربت منه. والأنه كانت هناك ثلاث بيضات مهجورة، قالت:

"هكذا، ستكون لكل ولحدة منا بيضة. وإذا وضعناها فى حضانة الدجاجة السوداء الضخمة، ستكون لكل ولحدة منا دجاجة ماء"،

فالت الثانية، التي كانت شرهة جدًّا داثما:

"أما أنا فأن أترك بيضتى الحضائة، بل سأطبخها وأكلها كتصبيرة".

أخدنت البسنتان الكبريان تتشاجران، في حدين أن الصغرى - التي لم تكن تفوهت بكلمة - أخذت البيضة الثالثة وألقت بها إلى الماء الرمادي للمستنقع.

وفى الحال، تحوّل غضب الأختين الكبريين ضد الأخت الصغرى.

"ماذًا فعلت؛ أيتها البائسة الصغيرة، لقد القيت بيضيك إلى الماء!

\_ إذا كنت لا تريدينها، كان يجب أن تعطيها أنا.

\_ أما أنا فكنت سأكلها،

\_ أما أنا فكنت سأعهد بها إلى حضانة الدجاجة السوداء".

لكن الفتاة الصغيرة لم ترد أصلا، كانت تنظر إلى البيضة تطفو بين البوص، وأرسلت اليها إشارة صغيرة من اليد وقالت لها:

"إلى اللقاء، يا بيضمة، وسوف أتى غدا الأرى الطائر الذى سوف تعطينه لى".



وطوال النهار، كانت الكبريان تسخران من الصغرى وتعرضان بيضائيهما على صديقائهما وتقولان:

"هذه الجرَّة الصغيرة ألقت ببيضتها اللي الماء. والأن لم يعدُ لديها شيء".

ومع نهاية فترة بعد الظهر، حدث ما كان ينبغى أن يحدث، فمن كثرة عرضهما لبيضنيهما، سقطتا من الكبريين في فناء المدرسة، وقالت الصغيرة:

"ها أنتما تريان، إذا كنتما قد ألقيتما بهما إلى الماء، لم يكن ليحدث ما حدث، وفي صباح الغد سنذهبان معى وستريان الطائر الجميل الذي سيخرج من بيضتي".

وفى اليوم التالى، منذ الساعة الأولى من النهار، كانت الأخوات الثلاث على حافة المستنقع، وكانت البيضة لا تزال على السطح حيث كانت لا تزال تتهادى ضبابة فجر شقراء، ها هى هناك، وفى الصمت السائد يسمع صوت صغير طق طق داخل القوقعة.

"إذن، يا بيضة، ستعطيني طائرى؟" سألت فارا الصغيرة.

انقسمت القوقعة الصغراء نصفين. وخرج منها شيء ما لا يشبه طائرا على الإطلاق. هيه، نعم، هذا ثور صغير كامل بقرنيه وخطمه. وأخذ يتنفس بشدة بالغة وهو يبطبط مثل بطة. "وبعد، ما الحكاية!"، قالت البنات الثلاث. غير أنهن ما زلن لم يصلن إلى نهاية دهشتهن، لأن الثور المنمنم أخذ يكبر، ويكبر، ويكبر، لبصل في الحال إلى حجم ثيران وحشية كبيرة كانت نسير في قطيع على طول الهضية.

"ها أنتما تريان، لو كنتما فطتما مثلى، لكان لكل واحدة منكما ثور"، قالت فارا التي كانت أقل ذهو لا بكثير من أختيها.

وإذا بالثور يوافق بإشارة من رأسه مواصلا التنفس في الماء لكي يصنع فقاعات.

"إلى اللقاء، صاحت الصنغيرة. سأعود عند الخروج من المدرسة.

\_ اتفقنا إذن، أجاب الثور، وسوف تصعدين على صدرى لتتنزهى في الماء".

ومع نهاية الظهيرة، عادت فارا ورأتها أختاها تبتعد على ظهر الثور الذي عبر المستنقع حيث تنعكس الألوان الحمراء للغروب.

وعند العودة إلى البيت، استغلت الكبريان فرصة انشغال فارا بواجباتها المدرسية لتحكيا كل شيء أو الديهن.

"ما هذا الكلام، قال الأب غاضيا. هناك ثور داخل بيضة، وثور يتكلم، هل تسخران منا، دون قصد؟" كانت الصغيرتان تعرفان جيدا أن والديهن لا يمكن أن بصدقا ما بدا لهما أمرا خارقا، ومع هذا فقد أصرتا كثيرا جدا على أن بنتهى والداهن إلى وعدهما بمصاحبتهما إلى حافة الماء لحظة أن تنام فارا.

وعندما وصلوا إلى الشاطئ، حاول الوالدان أن يناديا على الثور، ولكن لأن كل شيء كان يشع في ضوء القمر، فقد ظل المستنقع بدون تموجات.

القد سخرتما منا، وسوف يتم عقابكما بقسوة!"

نكن كبرى البنات أخنت تنادى على الثور، والأن صوتها عذب مثل صوت فارا، خرج الحيوان الكبير من الماء واتجه إلى الشاطئ دون ارتياب، وبمجرد أن وضع حافرا على الأرض الصلبة، ها هو قد أدرك أنه مشدود من رقبته بالحبل الذى ألقاه عليه الأب فى الحال، حاول عبثا أن يقاوم، ذلك أن والد الصغيرات كان يعرف جيدا جدا كيف ينبغى أن نتصرف من أجل شل حركة ثور، وأخذ الحيوان المسكين يصرخ:

"قارا، أيتها الصنفيرة فارا، تعالى لنجدئى!

ـ يمكنك أن تصرخ، قال الأب الذي لم يكن قد اندهش بعد، قط. إنني سأعرف حقا كيف أجعلك تسكت".

وبعد أن قتل الثور بهراوة ضخمة، نبحه وعاد به إلى البيت.

وفى اليوم التالى، عندما رأت فارا صديقها ميتا، وأن والديها بدأ فى أكله، فرت هاربة وجرت حتى شاطئ المستنقع. وهناك تضرعت للمياه الرمادية أن تكون ملاذا لها. ومتقدمة ببطء بين أعواد البوص وأغصان الأسل اختفت فى الحال.

ومنذ ذلك الحين تعيش فارا سعيدة في قاع المستنقع، ويراها بعض المسافرين المتأخرين أحيانا وهي تخرج من الماء، لتلعب لحظة مع الثيران الوحشية الكبيرة التي تأتي لتشرب عندما يكون البشر المتوحشون قد ناموا في منازلهم المغلقة جيدا.

# ثلاثة سيول (المكسيك)

كانت هناك، في قديم الزمان، في قرية صغيرة في المكسيك، أرملة فقيرة كان لها ثلاثة أبناء. ومن أجل تربيتهم، كانت تعمل كثيرا جدا إلى حد أن قواها ذهبت عنها كما ينفد ماء نبع نتيجة أعوام طويلة من الجفاف. وكان جسمها نحيلا، مجففا تماما بالشمس، وكان ظهرها منحنيا جدا إلى حد أنه كان يقال إنها كانت تزحف مسحوقة تحت حمل ثقيل.

وعندما كان أطفالها على التوالى في العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من أعمارهم، قال لها الابن الأكبر الذي كان قويا وماهرا في العمل بيديه:

"ماما، أنت عملت ما يكفى فى سبيلنا. والأن، جاء دورى. وقريبا سيأنى دور أخوى، إننى سأغلار هذه القرية التى لن أجد فيها أبدا عملا حقيقيا. وفى المدينة، سوف يمكننى بالتأكيد أن أشتغل عاملا فى موقع بناء".

كانت لديه الرغبة في أن يصير بناءً. وكانت أمه تعرف ذلك منذ زمن طويل، فتركته يرحل.

انطلق الابن الأكبر إذن في الطريق، يبُقجة صغيرة على الكنف وعصا في اليد. سار أياما عديدة، وعبر قرى مهجورة، ثم، لأن المدينة لم تكن دائما في مرمى البصر، أخذ يبحث عن عمل يسمح له بأن يأكل قليلا.

ولكن البلد كان فقيرا، وكان الطعام نادرا، ولم يجد شينا. وكان قد بدأ يصاب باليأس، عندما جاءته فرصة لقاء القديس يوسف. وأنا أقول إنها كانت فرصة كبيرة الأنه لم يكن من المتوقع أن القديس يوسف يعيش في الكسيك منذ وقت طويل جدا. وظل القديس يوسف، الذي كان رجلا طبيا، يقدم له الماء والخيز والتين. ثم قال:

"عندى حديقة تحتاج إلى عَزْق، وإذا أردت أن تعمل فيها بجدً، فأمامك ثلاثة أو أربعة أيام، وبعد ذلك، سوف أعهد إليك برسالة ستحملها إلى صديقى القديس بطرس، وسيعطيك ردًا ستبلغنى به، وعندئذ أعدك بمكافأة ممتازة".

الابن الأكبر الذي كان مفعما بإرادة قوية، أخذ يعمل. وخلال ثلاثة أيام راتعة، أعيدت الحديقة نظيفة مثل نقود جديدة.

"يقولون إنك كنت بستانيا طول حياتك، على القديس يوسف ضاحكا في سره. هذا عظيم جدا، يا بُنّيّ. والأن، ها هي الرسالة. وليس عليك سوى أن تسير دائما في اتجاه الشرق دون أن تشغل بالك

بالطرق والدروب. وسوف تجد القديس بطرس الذي ينتظرك فوق صخرة".

وضع الصبى الرسالة فى جيبه، وأخذ بُقجَنَّهُ الذى تحتوى على طعام لعشرة أيام ورحل فى الاتجاه الذى تشرق منه الشمس.

وصل بسرعة إلى صحراء عبرها في يوم وليلة. وفي الفجر، توقف ليأكل، ثم استانف طريقه بشجاعة، وسار أكثر قليلا من ساعة. وهناك، أوقفه مجرى سيل كان يعبر الصحراء متدفقا من الشمال إلى الجنوب. وبدأ بأن روى عطشه، واغتسل، وملأ زمزميته بالماء العذب، ثم حاول أن يتجه إلى الضغة الأخرى، ولكن تيار السيل كان سريعا جدا، وكان اللماء، في منتصف مجرى السيل، أعمق مما كان يبدو، ولحسن الحظ البالغ، وجد على الشاطئ حجرا كبيرا نجح في دحرجته إلى منتصف مجرى السيل، وكان هذا هو الحجر الوحيد في هذه الصحراء، وقال الصبى لنضه إن لديه الفرصة حقا.

وعلى الشاطئ الآخر بدأت صحراء أخرى أشبه بالصحراء التي عبرها منذ قليل. وابتعد الابن الأكبر بعزم عن مجرى الماء وواصل تقدمه نحو الشرق.

وسار على هذا النحو أيضا يوما وليلة، ثم فى الفجر وجد نفسه أمام سيل آخر. وهناك أيضا اغتمل، وشرب، وملا زمزميته وحاول العبور. ولكن هذا السيل كان سريعا وعميقا مثل السيل الأول. ونظر الصبى حوله؛ وا أسفاد! لم يكن هناك سوى مجرد الرمل.

منعبا، ومحبطا قليلا أيضا، جلس على عقبيه، على حافة الماء الذي كان يُغَنِّى، و لَخذ يفكر بإمعان.

فكر طويلا، على هذا النحو، وحيدا تماما نحت الشمس التي كانت نزداد حرارة، وفكر في أمه وأخويه، وكانت لديه رغبة شديدة في أن يعود على أعقابه، ولكن رياح الرمال هبت، ولكي يحمى نفسه ندثر بمعطفه وتكور حتى إن الرياح انتهت إلى تغييره إلى حجر،

مرت الأيام، والأسابيع، والشهور. وكان القديس يوسف قلقا. وكانت الأم والأخوان، في قريتهم، قلقين لأنهم لم يتلقوا أيّ خبر عن الأخ الأكبر. وأخيرا، مع نهاية عام، قال الأخ الثاني، الذي كان قد كبر وصار قويا، لأمه:

"جاء دورى، سأرحل للبحث عن عمل، وفي الوقت نفسه سوف أعثر على أخي".

كانت الأم تعلم جيدا أنه كان يحلم بأن يصير حدادا، ورغم قلقها احتضنته بكل قوة، وصلت للعنراء لكى تحميه، ثم تركته يرحل وبقيت وحيدة مع الابن الأصغر.



سلك الابن الثانى الطريق نفسه التى كان قد سلكها الابن الأكبر، وبعد أن عبر القرى الفقيرة نفسها، التقى القديس يوسف الذى قال له:

"أنت تبحث عن عمل، يا بُنّى! حسنا، جنت فى وقتك! تصورًا أنه فى العام الماضى، فى الفترة نفسها، أتى صبى كان يشبهك كثيرا. وقد عزق حديقتى، وأرسلته حاملا رسالة إلى القديس بطرس، لكننى لم أره مرة أخرى قط، ومع هذا ينبغى أن يبلغنى الرد وبأتى بحثا عن أجره، وفى الوقت نفسه كان يمكن أن يزرع حديقتى".

"إنه أخى. ونحن لا أخبار عندنا عنه، وأمى تعتمد على جدا في العثور عليه".

زرع الأخ الثاني الحديقة فيما كان القديس يوسف يكتب رسالة أخرى.

"ها هي، قال القديس، ستسير دائما في انجاه المشرق، سوف تسلم هذه الرسالة القديس بطرس وستعود بأخيك الذي لا شك في انه بقى عنده".

رحل الأخ الثانى إذن عبر الصمعراء، وبعد يوم وليلة وصل الى أول مجرى سيل.

"عجبا، قال لنفسه. هناك حجر فى منتصف مجرى السيل يسمح لى بالمرور، ومن المحتمل أن أخى هو الذى وضعه هناك فى العام الماضى، وبالفعل هذا هو الدليل على أنه وصل إلى هنا". ملأ هو أيضا زمزميته من الماء العذب، وعبر وواصل سيره.

وعندما وصل إلى مجرى السيل الثانى، رأى حجرا على الحافة. وحاول أن يعبر، ولكن ذلك لم بكن ممكنا بدون الحجر، واستنتج من هذا أن أخاه لم يعبر هذا المجرى المائى، ونادى، ونظر حوله، ولكن لم يكن هذاك أى شيء يحيا في هذا المدى الشاسع من الرمل. وعندئذ، راغبا في إنجاز مهمته بأى ثمن، دحرج الحجر حتى منتصف السيل وقفز إلى الشاطئ الأخر، وفيما كان يفكر بحزن في أخيه الأكبر، الذي اعتقد أنه هلك، سار أيضا يوما وليلة قبل أن يجد نفسه يوقفه مجرى السيل الثالث، وحاول الأخ الثاني أن يعبر، ولكن الماء، السريع للغاية والعميق للغاية في منتصفه، منعه من ذلك، ومن ثم أخذ يفكر مليا، ومثل الأخ الأكبر تقرفص على الشاطئ، وتدثر برباح الرمل وتحول إلى حجر،

وكما خمنتم فبعد سنة تركت الأرملة الفقيرة الأخير من اطفالها يرحل، وبدوره وصل إلى القديس يوسف، ولأن رى الحديقة استغرق وقتا طويلا، أنجز الابن الأصغر هذا العمل، ثم بعد أن علم أن أخويه سارا في اتجام المشرق، سار فيه بدوره، حاملا رسالة ثائثة موجهة إلى القديس بطرس الذي لا بد أنه كان قد بدأ يصاب بالملل فوق صخرته، وعندما غادر القديس يوسف قال له هذا:

رايي أنك سوف تنجح، وهذا دون أيّ شك في أنكم أننم الثلاثة جميعا ستكونون معا، للوصول إلى غايتكم".

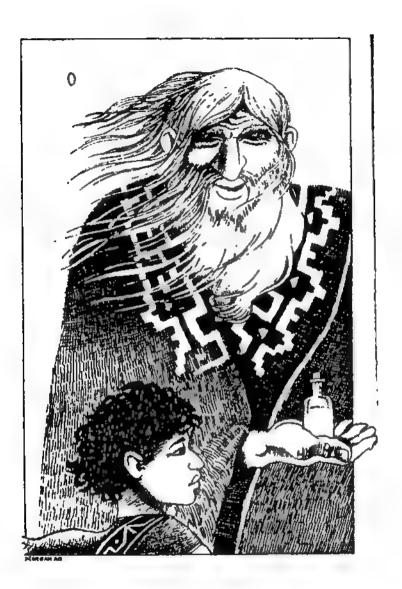

ومن ثم رحل الفتى وهو يفكر فى أنه كان قد سافر من قربه لكى يتعلم حرفة النجار، وأنه - فى الوقت الحاضر - لم يعمل إلا بستانيا وساعى بريد.

وكما يمكنكم أن تخمنوا، لم يجد أية صعوبة في عبور مجارى السيول الثلاثة، حيث إنه كانت هناك أحجار في كل مكان.

ولحظة أن عبر هذا المجرى المائى الثالث، سار يوما والبلة آخرين، ثم – فى الفجر – أبصر القديس بطرس جاثما على صخرته، وكان يأتى ببوادر كبيرة. ولم يكن القديس رائق المزاج جدا، وأخذ يبرطم:

الخذت وقتا طویلا، ألم یکن بوسع یوسف أن یجد ساعیا أسرع منك! لا بد أن المسكین قد صار مسیناً، إنه لم یعد بارعا كما كان فیما مضی".

عندئذ شرح له الفتى الأصغر أن أخويه هلكا، وأنه، بدون هذه الصخور التى سمحت له بعبور السيول، ما كان ليعرف قط كيف يصل إلى هنا.

أدرك معنى هذا، قال القديس بطرس، ستذهب لتستريح قليلا، ثم تعود من الطريق نفسه، وسأعطيك زجاجة صغيرة من مائي السحري، وعندما تعبر السيول سوف تصب منها بعض القطرات على الأحجار"،

وبعد أن أخذ قليلا من الراحة، رحل الفتى الأصغر.

وعند مروره بالسيلين اللذين تحول فيهما أخواه إلى حجر، أعاد الهيئة والحياة؛ إذ رواهما بالماء الذي كان قد أعطاه إياه القديس الطيب. ثم ساروا ثلاثتهم معاحتى المبيل الذي استطاع الابن الأكبر أن يعبره بفضل الحجر الأول، وتساعلوا ما إذا كان يجب هناك أيضا أن يقوموا بالتجربة.

"لا بد أنك طلبت بالفعل من القديس بطرس قليلا من التدقيقات الإضافية. وإذا روينا هذه الصخرة فإن الرب وحده يعلم ماذا يمكن أن يخرج منها.

ــ ربما وحش سوف يلتهمنا، اعترض الأخ الثاني.

أو صبى مثلنا لا ينتظر إلا مرورنا ليستعيد هيئته البشرية،
 أجاب الأصغر".

عبروا مجرى السيل، ثم - متخذين استعدادهم للفرار إذا صارت الصخرة وحشا - صبوا عليها ما بقى من الماء السحرى، ومتحولة على الفور إلى ضفدعة، ففزت الصخرة إلى الشاطئ وقالت لهم:

"شكرا، يا أصدقائي، إننى أنتظر هذه اللحظة منذ عشرة ألاف عام، أيّ حظ سعيد جعلكم ثلاثة إخوة! أما أنا فابنى الابنة الوحيدة،

ولو لم تأتوا إلى هنا فإننى أعتقد تماما أننى كنت سأبقى هناك إلى الأبد".

ومتمنية لهم سفرا طيبا، غاصت الضفدعة في السيل واختفت.

وعندئذ، وهم يتغنون تحت الشمس، رحل الإخوة الثلاثة ليُطمئنوا أمهم التي بكت من الفرح عند رؤيتهم. كانت المرأة المسكينة سعيدة، خاصة أنه سيكون بمستطاعها أخيرا أن تستريح، لأن أبناءها الثلاثة كانوا قد حصلوا عند عبورهم على المكافأة التي كان القديس يوسف قد وعدهم بها.

ولا بد أتكم تفكرون في أنه من حسن العظ أن هذه المرأة المسكينة لم يكن لها دستة من الأبناء، لأنفا لم نكن لفأتي أبدا إلى نهاية هذه القصة. ولكن هذه - كما ترون - أسطورة ترجع إلى عصر كان البشر لا يزالون يستطيعون فيه أن يجدوا الوقت لكي يحكوا القصيص، إلى عصر كان الأطفال أيضا يستطيعون فيه أن يجدوا الوقت للإصغاء.



## بحيرة السيف الكبير (تونكين- ڤيتنام)

توجد وسط مدينة هانوى، بحيرة اسمها بحيرة السيف الكبير، وهذه البحيرة ليست بالغة الاتساع، غير أنها تشغل مكانة مهمة في ذاكرة الناس المرتبطين بأرض بلدهم، وكثيرون هم أولئك الذين سيحكون لك لماذا سُمِّيت هذه البحيرة بهذا الاسم.

كان ذلك نحو عام ١٤١٨، في زمن غزو الجيوش الصينية لمنطقة خليج تونكين. ومثل كل الحروب، جلبت هذه الحملة ما يصاحبها من أنواع الإرهاب والبؤس، وعاش شعب هانوى في ظل الإرهاب، وصارت المجاعة خطرا مُحدوقاً.

وكانت هناك، من جانب الشعب، بعض محاولات العصيان، غير أنه ما من محاولة كانت قوية بما يكفى للتنسيق بين هذه التمردات الصعيرة المبعثرة، ولجعل حركة كبيرة تلقى بهؤلاء الغزاة إلى خارج البلد.

وبصورة متزايدة صار القوت الضرورى أندر، وبصورة مستزايدة كان هناك صيادو سمك على شواطئ البحيرة الصغيرة، في قلب المدينة ذاته. غير أن السمك، من فرط تعرضيه للملاحقة، صار نادرا مثل كل ما يمكن أكله، وكان صيادو السمك

يقضون - صابرين - ساعات طويلة على الشواطئ ليحصلوا من حين إلى أخر، على سمكة صغيرة جدا.

ولكنّ، في اليوم الذي أخذ فيه لو – لوا يصطاد منذ أكثر قليلا من ساعتين دون أن يرى ظلا أسمكة، حدثت أمامه ظاهرة غريبة. تماما في الموضع الذي كانت توجد فيه قلينة صنارته، إذا بماء البحيرة الهادئ تماما عادة يأخذ في الدوران في دوامة. ظهر نوع من الدوامة، وكان هذا أشبه بأن تكون البحيرة قد شدّت عضلاتها قبل إنجاز عمل شاق. وحائرًا للغاية، أخذ لو – لوا يراقب هذا الغليان. وكان صيادو السمك الأخرون يراقبون البحيرة والشاب في أن واحد، متلهفين على معرفة كيف قام بجعل سمكة كهذه قادرة على إحداث مثل هذه الدوامة تقرض صنارته.

أمسك بعض الرجال بخيز راناتهم واقتربوا قائلين:

"إذا كنت قد اصطدت هذه السمكة الضخمة جدا، سنساعدك في إخراجه من الماء، ولكن ينبغي اقتسامها فيما بيننا لأن جوعنا وجوع أطفالنا يسارى بالفعل جوعك وجوع أطفالك".

لم يرد لو- لوا. وواصل التحديق في الماء. وفي أعماقه كان يحدث أيضا شيء غامض منعه من أن يسمع ما يقال له. وكان يلازمه اضطراب عظيم، غير أنه اضطراب كان إلى حد ما مثل ماء منعش.

أحس لو - لوا بأنه يصبر قوبا جدًّا، وصافيا جدًّا.

أحد الماء بدوم على هذا النحو بضع دقائق، ثم صار قلب الدوامة رائقا فجأة وكأنها انفجرت من الداخل بفعل لهب حيّ.

ومنوهجا وأكثر ثمعانا من انعكاس الشمس على البحيرة، خرح من الماء سيف طويل من الذهب، وهذا السيف كانت تحمله سلحفاة ضخمة ظهرت بدورها وأخذت تسبح في اتجاه لو الوا.

وبالطبع فإن كل صبادى السمك جاءوا منحيرين. ومع هذا فلانهم أحسوا حقا بأنه يحدث شيء خارق للطبيعة، فقد ظلوا على مسافة ما من الشاب، وكان، في سلوكهم، كثير من الاحترام.

انجهت السلحفاة إلى الشاطئ ووضعت السيف عند قدمى لو-لوا.

"خـــُدُ هذا السيف، قالت السلحفاة، واهتم بشعبك. اهتم ببؤسه وضائقته، اسمع شكواه وسوف نفهم عندند لماذا جنت".

يعد أن قالت هذا، ابتعدت السلحفاة لتغطس في الماء ولم تعاود الظهور.

ما زال السيف اللامع فوق الرمل المبلل، وساد صمت سديد، ومشاولي الحركة، وكأنهم متجمدون، عند توقع حدث خرافي، ظل

صيادو السمك جميعا مشدودي النظر إلى هذا السيف الطويل الذي كان أسيه بقطعة ساطعة من الشمس موضوعة عند قدمي لو - لو ا.

توقع لو – لوا أن الأمواج التي ارتفعت بظهور السلحفاة سوف تهدأ. ثم عندما انتهت أعواد البوص في الشاطئ من الغمعمة، جنّا، وأمسك بالسيف، ونهض ببطء واستدار نحو صيادي السمك المتجمعين، وكان الضوء الذي يسمّ من السيف يضيء وجهه وينثر في السواد العميق لعينيه ذرات غيار دقيقة من الذهب، وبدا أنه يتضخم، ورفع السيف في اتجاه الشمس وقال:

"أصدقائي، هذه إشارة لا ينبغى أن نغفل عنها. هذا السلاح مرسل إلى لكى أقود تورة تحرير بلدنا، كونوا معى كما سيكون أصدقاؤكم أيضا".

ولأن دورية صينية كانت تتقدم نحو المجموعة لتفريقها، زحف لو - لو؛ بعزم لمواجهة الجنود. رفع سيفه ليضرب به ذلك الذي بدا له أنه القائد، غير أنه لم يكن لديه الوقت للذهاب إلى نهاية بادرنه. والواقع أن صيادى السمك للقوا بأنفسهم على الجنود، الذين صاروا، في قاع البحيرة.

وبدأ التمرد الذي صار لو- لوا قائده في الحال، وفي هذه المرة، لأن لو- لوا استطاع أن ينظم الأمور وينفخ الشجاعة في رجاله، تم طرد الصينيين بسرعة إلى خارج البلاد.



وكان ابنهاج كل شعب تونكين عظيمًا، وتم تنطيم مهرجانات كبرى في كل مكان، وبالطبع فإن أجملها كان المهرجان الذي كان نطاقه التحيرة في هاتوى؛ لأن الشعب كان قد قرر تتويج لو- لوا ملكا.

واحدفى الناس بهذا الاحتفال، ثم - كدليل على العرفان - أعلن لو-لوا أفه سيقدم قربانا إلى البحيرة التى وهبته سيف الثورة، وأحضر أشهى الفاكهة وكذلك الآلئ نفيسة ومجوهرات ذهبية، وتم تحميل كل هذا في مركب اتخذ فيه الملك مكانه، وقاد المجذفون القارب إلى وسط البحيرة، وهناك، عندما نهض لو - لوا لينفذ قربانه، بدا أن السماء الزرقاء الخالية من السحيب قد انشقت فجأة، ولم يكن هناك سوى دوى الرعد، ولكنه كان دويًا هائلا، هائلا إلى حد أنه لا أحد إلى الآن سمع مثله في يوم من الأيام.

وفيما كان البرميل الكبير ينفجر، رأى الناس سيف الملك يترك جرابه وحده، ويرتفع في الهواء ويتحول فجأة إلى نتين عملاق في لون حجر اليشم. وغلب الدخان الأسود هذا التجليلي مثل معطف سميك، غير أن الرياح مزقت الضباب، وبمجرد السعب السعيد بأسره حول البحيرة، غطس التنين واختفى.

ولم يكن لمو - لوا أقل شأنا كملك، وظل كذلك. وكان ملكا عادلا وطببا، بالغ التواضع لأنه كان يعلم أن انسيف الذي طرد به الصينيين لم يكن سوى روح البحيرة. وبدونه، ما كان لو- لوا ليحاول شينا، وما كانت فكرة إعلانه ملكا لتخطر ببال أحد.

كان ذلك شيئا بديهيًا، غير أن أو - أوا سأل نفسه لماذا استعاد روح البحيرة سيفه. وقال له الحكيم المسنّ:

"سلئح روح البحيرة ذراعيك ليسمح لك بمساعدة الشعب على تحرير نفسه من الغازى الظالم، والأن وقد صار شعبك حرا وقويا، والأن وقد صرت ملكا، يمكنك أن تحرر نفسك من حروب الفتوحات، وكان روح البحيرة يعرف جيدا بالتأكيد وسيلة لمنع الحرب إلى الأبد، وتتمثل هذه الوسيلة في ألا يكون لدينا سلاح ولا جيش، وهذا هو السبب في أنك ستصير عاهل بلاد السلام بعد أن استعاد منك روح البحيرة سيفك".

عاش لو- لوا إلى أن صارا مُسنِتًا جدا وعرف كيف يحمى شعبه من الحرب، وعلى سرير مونه، علتُم حكمته لأبنائه، غير أن بلدانا أخرى لا تملك أية حكمة، استمرت تحافظ على جيوش يعتقد من أجلها عواهل بدون حكمة - من حين إلى أخر - أنهم مضطرون إلى إعلان الحرب.

# غولة النهر (الهند)

إذا وجدتم أنفسكم ذات يوم في الهند، اذهبوا الرؤية رواة القصص. وكانوا هناك في كل المدن، عادة في الأماكن القريبة من الأماكن التي تقام فيها في الأسواق ذات الألوان الغامقة. إنهم هناك وسط المجالس المتشوقة، وهم لا يكفون عن المحكى، وبالطبع فإنهم يقومون بهذا، كل راو بلغة إقليمه التي أن تفهموها، غير أن مجرد المشهد يستحق أن يتوقف المرء عنده، إن قريحة أولئك الذين يتكلمون والصمت اليقظ الأولئك الذين يتشربون كلامهم يكفيان الإثبات أن الحكايات والأساطير تمثل، بالنسبة إلى هذا الشعب المرتبط جدا المخايات والأساطير تمثل، بالنسبة إلى هذا الشعب المرتبط جدا

وفى أثناء إقامة لى فى كالكوتا، كانت لدى الفرصة لأستطيع الالتقاء بأحد هؤلاء الرواة، وكان يعبر عن نفسه بالإنجليزية والهندية والبنغالية على حد سواء، وكان قد ولد فى قرية جبلية صغيرة نسيت اسمها، وهى تفع بالقرب من أحد روافد نهر براهمايونرا، وكان ما رواه لى قصة من "أسام"، وأعتقد أتنى أتذكر أنه أخبره بها رجل من قبيلة الناجا.

فمنذ وقت طويل جدا، في قرية صغيرة من أكواخ القش على حافة نهر، كان يعيش طفلان في السادسة من عمرهما لم يغترفا قط.

وكان اسمهما بابو وموهان. لم يكونا أخوين، ولا حتى ابنى عم، ولكنهما أحب كل منهما الآخر إلى حد أن والديهما قيلا ألا بجعلاهما يفترقان أبدًا. ومن ثم كانا يذهبان معا إلى المدرسة، ويتسلبان معا، وفيما يتعلق بالأكل والنوم كانا يذهبان معا يوما إلى بيت أحدهما، ويوما إلى بيت الأخر.

كانا - كلاهما - لطيفى الطبع، وكانا يجتهدان فى عملهما فى المدرسة، وعندما كان يطلب أحد منهما تقديم خدمة فإنهما كانا يقومان بها عن طيب خاطر، ولمكافأتهما سمحوا لهما بالذهاب وحدهما للسباحة فى النهر، فى مكان فى اتجاه منبع النهر من القرية. كان الماء هناك رائقا وعميقا، وكان التيار سريعا جدا على الشاطئ الأخر، ولكن على الشط الذى وجدا نفسهما فيه، كان الشط هادئا والقاع منتظما، ولأن الطفلين كانا عاقلين جدًا فإن والديهما كانا يعلمان أنهما لن يرتكبا أية حماقة.

وقد أوصاهما والداهما بألا يذهبا إلى أعلى من الشلالات، لأنه في ذلك الزمن، كانت هناك غولة نقيم في الجزيرة الموجودة في منتصف هذا الرافد، ومثل كل الغيلان كانت لها سمعة سينة جدا.

ومع هذا، ففي عصر أحد الأيام، وفيما كانا يستعدان للعودة إلى القرية، رأى الطفلان طائرا ضئيل الحجم يرفرف على مستوى الماء وقد بدا ريشه المتعدد الألوان أكثر سطوعا من انعكاس الشمس على الدوامات.

ايا له من طائر غريب، قال موهان، لم أر قط شيئا بمثل هذا الجمال.

ــ هناك كلام عن النار، علق بابو، ولكن النار التي لا تحرق".

اقترب الطائر منهما وأتى جائما على عود بوص. وكان خفيفا إلى حد أن عود البوص لم يلتو مجرد التواء.

"تبدوان مندهشین برؤیتی، قال لهما. هل أنتما من بلاد لیست فیها الطیور؟

ـ لا بالطبع، قال موهان. ولكنني لم أرّ مطلقا طائرا بمثل جمالك وبمثل إشراقك.

\_ ولا أنا كذلك، أضاف بابو".

مزهوا جدا، نفش الطائر ريشه، وأخذ يختال، ويُملّس بمنقاره على جناحيه ليعطيهما مزيدًا من اللمعان.

"ماذا تفعل لتكون بمثل هذا الجمال وبمثل هذا الإشراق؟ سأل بابو. ــ ليس هذا أمرا معقدا، شرح الطائر، أنا أسبح كل يوم فى التجاه ما من النهر، هناك، أعلى من الشلالات. وكما نريان، تعطينى هذه السباحة ألوافا راتعة، وذكاءً شديدا أيضًا. وإنما إلى هذا الذكاء على وجه الدقة أدين إلى ما تسميانه إشراقي".

كان الطفلان عند هذه النقطة مذهولين لأنهما نسيا وجود الغولة هناك وتوصيات والديهما، وفي سبيل أن يصيرا في مثل جمال وفي مثل نكاء هذا الطائر فقد قبلا أن يتبعاه، وقلاهما الطائر في اتجاه منبع النهر حتى انعطاف من انعطافات النهر حيث دعاهما إلى السباحة. كانا قد تجاوزا الشلالات، وكان الماء، الذي تحتجزه الصخور، هادنا وعميقا، وقد لاحظا بوضوح، في منتصف النهر، جزيرة كانت قد تكونت بفعل شاطئ صخرى مرتفع جدا، غير أنه لم تخطر لهما على بال فكرة أن الغولة يمكن أن نقيم هناك، ومع هذا فإنما داخل هذه الصخرة بالفعل كانت تقيم هذه المرأة في صحبة الغول، زوجها.

وبلا مبالاة، سبح الطفلان مع الطائر. ومن وقت إلى آخر، كانا ينظران أحدهما إلى الأخر.

"هل أنا الأن أجمل؟ سأل أحدهما.

\_ أنا أراك دائما هكذا، أجاب الأخر. لكن ببدو لى أننى أدكى كثيرا، \_ كونا صبورين، قال الطائر. هذا لا بحدث بمثل هذه السرعة!"

وربما كانت هناك ساعة كان الطفلان يتخبطان فيها على هذا النحو، عندما وصل اليهما ظلن، تماما وكأن الشمس قد اختفت فجأة نتيجة سحابة سوداء كثيفة، ومندهشين رفعا رأسيهما، ولم تكن تلك سحابة، بل امرأة كبيرة نحيلة وقبيحة، وصار شعرها مُنْيَبِّسًا مثل عصا، وأحمر مثل الطماطم، وقد ظلت واقفة على الماء بسهولة كالتي نقف بها أنتم وأنا على الأرض الصلبة، كان الطفلان شديدي الفزع ولم يستطيعا لا أن يطلقا صرخة ولا أن يَهُمًّا بحركة، وبالفعل فإن الغولة أمسكت بهما كليهما، وأخرجتهما من الماء، وخطفتهما.

وباربع خطوات، عبرت هذا الفرع للنهر مع أنه عريض جدا، وفجأة وجد الطفلان نفسيهما يغوصان في الليل. كانت الغولة قد دخلت لتوها في صخرة الجزيرة عن طريق شق ضيق. وسارت لحظة تحت قبة، وكان لخطوها هناك صدى مرعب، وكان لتنفسها الأجش صدى أشبه بريح عاصفة تندفع في أحد الوديان، ومشلولين دائما بالخوف، كان الطفلان يرتجفان. وأخيرا، دخلت الغولة صالة ذات جدران صخرية لامعة. وكان الجو باردا ورطبا، وكان مشعلان مغروزان في الجدار يسقطان في كل مكان ظلالا وأضواء وحشية كانت ترفص، وعبرت ريح ظجية كان يبدو أنها تصعد من الأرض.

### وضعت الغولة الطفلين فوق مائدة من الحجر، ثم قالت:

"عجبا، منذ أعوام لم نتغد إلا على الطيور، وقابل من لحم الأطفال سيكون مفيدا لذا".

وفي نلك اللحظة رأى الطفلان زوج الغولة وهو يخرج من ركن مظلم. وكان قبيحا مثلها، ولكن أكبر عمرا بكثير. ولأن ظهره أحدب، كان يتوكأ على عصا، وكان يجد كثيرا من الصعوبة في السير. ولم يكن بعض الشعر الذي بقى له أحمر مثل شعر زوجته، بل كان عن قرب أخضر مثل العشب.

"عندك حق، قال... لكننى أنساءل إلى أين ذهبت للبحث عنهما!





- \_ أيس بعيدا جدا. كانا قد أتيا سابحين إلى قبالة بيتنا.
- هكذا إذن، قال الغول، ألا يمكن أن يكون أهالى البلد قد اعتقدوا أننا منتا، بالمصادفة؟"

أطلقت الغولة ضحكة هاتلة جعلت كل الشاطئ الصخرى يهتز.

"لا، مطلقا، قالت. أعتقد أنه أتى بهما إلى هناك هذا الطائر الغريب الذى حدثتك عنه منذ قليل وهو ماكر إلى حد أنه أفسد كل مكاندى. ولذلك، أعتقد أننى لن ألحق به أبدا، لكننى أتساءل لماذا اقتاد هذين الطفلين حتى هنا.

ــ لا تطرحى كثيرا من الأسئلة، أجاب الغول. إنهما هذا، أسرعى بطبخهما، فرائحة اللحم الطازج فتحت شهيتى".

وزنت الغولة الصبيين بيدها وأعلنت:

"هذا نحيل جدًا. ينبغى تسمينه قليلا. أما الأضخم فسوف نأكله يوم الأحد".

كان الأنحف بابو والأضغم موهان، وحملت الغولة موهان إلى حجرة صغيرة منخفضة حيث أغلقت عليه. ثم عادت إلى الصالة الكبيرة، حيث أخذت في إعداد الأرز لتسمين بابو.

موهان، الذي بقى وحيدا، كانت لديه رغبة في البكاء، لمكنه قال لنفسه إنه هناك لأنه غير مطيع، وإن عليه قبل كل شيء أن يفكر في الهرب. ورأى من أين كان يدخل القليل من الضوء الآنى حتى عنده، واكتشف شبقاً في الصخرة يسمع بالكاد ليكون بوسعه إبخال اليد، وكان على وشك أن يقول لنفسه إنه ليست هناك أية فرصة للخروج من خلاله، عندما أتى الطائر المشرق وحط على إصبعه؛ ذلك أن الطائر كان ضئيل الحجم إلى حد أنه استطاع أن يدخل بسهولة من الشق.

"خصوصا، قال الطائر بصوت خفيض، لا تتكلم بصوت مرتفع جدا. إن اللغولة أذنا مرهفة، أصنع إلى: لقد اجتذبتكما إلى هنا لأن شعب الطيور لقى كثيرًا جدا من مطاردة هذه الغولة لهم بلا انقطاع. وسوف تتتهى بالتهام الجميع، وأنت وبابو، أنتما ماكران، وعليكما أن تُرتَبًا لمرقة تعويذتها.

\_ لسرقة ماذا؟ سأل موهان،

لسرقة تعويذتها، كرر الطائر، إنها مسحوق تحتفظ به فى وعاء زجاجى، وعندما يحمل المرء هذا الوعاء فإنه يمكن أن يمشى على الماء ويعبر النهر".

فكر موهان لحظة ثم قال، دائما بصوت خفيض:

الكننا الآن مفترقان، وبدون صديقي فإنني في حكم الهالك".

وشرح أن الغولة احتفظت ببلجو الديها لكى تعلفه بالأرز. وبدوره فكر الطائر ثم قال:

"على صديقك أن يرفض أن يلكل إن لم يكن معك. و لأنها تتمسك كنيرا بتسمينه فإنها ستجمع بينكما. وعندما تسمع العول والغولة يغطان في النوم، عبر الباب، سوف تشرح هذا لصديقك".

اختفى الطائر، وانتظر موهان الليل، وتصرف كما قال له الطائر، ومنذ اليوم التالى كانت الغولة مضطرة إلى نقله إلى الصالة الكبيرة. وكانت هذه ميزة كبيرة لأنه كان بإمكانه - هو أيضا - أن يأكل الأرز؛ ولكن - هنا - لم يكن بإمكان الطائر أن يزورهما. والحقيقة أنه بدون نصائحه، أحس موهان بأنه حائر بعض الشيء.

غير أن الطائر كان قد تحدث عن قارورة مسحوق أبيض، والاحظ بالفعل أنه في كل مرة تخرج فيها كانت الغولة تأخذ قارورة صنغيرة، وعند عودتها كانت تضعها على قطعة أثاث مرتفعة جدا.

موهان، الذي كان شجاعا، والذي كان خانفا من أن يؤكل، قال لنفسه إنه يمكن بمساعدة الطائر أن يستولي على التعويذة، ومن ثم انتظر أن يكون الزوجان الغول والغولة ناتمين، وباستخدام احتياطات كثيرة جدا، اتجه إلى الغرفة التي كان محبوسا فيها منذ وصوله. وأدخل يده في شق الصخرة، ومثل المساء الأول أتي الطائر المشرق ليحط على إصبعه، وشرح موهان أين توجد التعويذة وقال:

"أنت ستدخل معى، وسوف تحط على قطعة الأثاث هذه، وبجناحك سوف تجعل القارورة تسقط، وأنا بارع جدا وسوف التقطها، ومن تم سوف نستطيع الخروج لأننى رأيت أيضا أين تخبئ الغولة معتاح الباب".

ومن الواضح أنه كان لابد من كثير من الشجاعة من جانب الطائر ليدخل بيتا يسكنه قوم يتغذون على الطيور، ولكن لأنه لم يكن هناك حل أخر، رافق موهان. وأيقظ موهان صديقه، وذهبا كلاهما ليتخذا مكانهما أسفل قطعة الأثاث.

الهل أنتما مستعدان؟"، سأل الطائر في نفس واحد.

أعطاه موهان إشارة بأنه يمكن أن بيدا العمل، طار الطائر، وحطّ على قطعة الأثاث، وبضربة جناح موفقة، أسقط القارورة التى التقطها موهان. ولكن فى الوقت نفسه دفع الطائر بقوة مع التعويذة وعاء تبغ الغول. وعلى الأرض المجرية انكسر الوعاء مُحْدثا ضجة كبيرة. وبطبيعة الحال فإن الغولة والغول قفزا من سريرهما، وظن الطفلان أنهما هالكان بالفعل عندما خطرت للطائر فكرة عبقرية. وفيما كان يزقزق بصوت مرتفع جدا، أخذ يطير مرفرفا فى اتجاه الغرفة التى كانت قد استُخْدِمَتْ سجنا لموهان، وبطبيعة الحال، انطلق الغول والغولة لمطاردته. واستغل الطفلان ذلك ليجريا من خلال الباب.

وحالما كانا فى الخارج قام موهان، الذى كان لم ينرك التعويده، بحمل صديقه على كتفيه وانطلق فى اتجاء الشاطئ. وكان يجرى فوق الماء تماما مثلما كان يجرى على شط الرمل.

وعند وصولهما إلى الشاطئ، النقبا بالطائر الذي هرب من خلال الشق في الصخرة.

"لا ينبغى أن نبقى هنا، صاح موهان، إنها ستلحق بنا بساقيها الكبيرتين".

عندئذ أخذ الطائر يضحك فائلا:

"لا، با عزیزی. انظر إلی هناك. إنها لم تعد تحتفظ بنعویذتها. و ها هی سجینهٔ جزیرتها".

وبالفعل ففى سفح الشاطئ الصخرى كانت الغولة وغولها العجوز يومنان بحركات، ويزعقان، وبتشاجران معا، ويتوعدان الطفلين بالصوت والإشارة.

وانطلق الطائر يحلق فوقهما احتقارا لهما، وكان ضحكه يؤجج أيضا غضب الزوجين.

وعندما عاد الطائر قرب الطفلين، شكرهما باسم شعب الطيور وقال لموهان:

"الآن ستموت الغولة وزوجها جوغا في وكرهما. أما أنت فإنك يجب أن تتخلص من التعويدة الأننى أخشى أن تنتهى إلى أن تجعلك شريرا".



فذف موهان بالقارورة في النهر، وكان هناك غليان للماء صعدت منه سحابة دخان بديتها الريح.

ومنذ ذلك الزمن يوجد في هذه البلدة كثير من الطيور، ولم نئش الطيور بابو وموهان مطلقا، وظلت صديقة للأطفال.

ولكن منذ ذلك الزمن أيضًا لم يعد هناك أيّ شخص يسير فوق الماء.



## برگة النار (روسيا)

كانت هناك في قديم الزمان في أعماق روسيا الشاسعة قربة عاشت فيها امرأة يخشاها كل الناس، وكانت شريرة جدا وقبيحة جدا يقدر ما كانت غنية، وهذا يعنى الكثير، والواقع أنها كانت تملك وحدها أكثر من نصف أراضى القرية. وكانت تشغّل فيها عمال مياومة فقراء وتدفع إليهم مالا قليلا وتطردهم بلا تردد عندما يسقطون مرضى، ولم تكن نهتم بمعرفة ما إذا كانوا سيجدون عملا، فينجحون في إطعام أطفالهم وفي توفير مأوى لهم، ومنذ اللحظة التي لا يعودون فيها قادرين على خدمتها كانت تطردهم، ولم يرها أحد قط تعطى شيئا مهما كان، وأيضا، في قريتها، أنذرها حتى الناس الأكثر تسامحا بنار الجحيم، قائلين إنها سنتنهى بالطبع إلى دفع الثمن في العالم الأخر عن كل الشر الذي ارتكبته في هذا العالم.

وكانت ذات تكوين صلب، ومع هذا كانت تبلغ نحو الستين سنة، وماتث من مرض غامض قضى عليها في بضعة أيام.

وبطبيعة الحال، لم يباكي عليها أحد، وإنما بدون صلاة و لا أسف نقل جيرانها جنتها متخذين طريق الجبانة. غير أن الشباطين الساهرة كانت تترقب منذ وقت طويل اللحظة التى تُسلم فيها روحها، ومسرعة بسرعة خاطعة فإنها بمجرد أن سمعت نفسها الأخير لختطفتها وألقت بها في بركة النار.

وكانت هذه البركة تقريبا في حجم بحيرة صغيرة. ولا أعرف ما السائل الذي كان يملؤها، غير أن نيرانا مرتفعة الألسنة كانت تبرز على سطحها الذي كان يبقلل مثل الزيت في قاع المقلاة. وعلى شواطنها السوداء مثل الفحم لم تكن تضيء سوى جمرات مع رياح محرقة تتأجج بلا انقطاع. كان مكانا مرعبا يتخبط فيه كل الموتى الملعونون في هذه المنطقة منذ قرون.

وعندما ألقى بها الشياطين إلى هذا المكان، أخذت المرأة تصرخ. وكانت تطلق صبحات غير واضحة الألفاظ، حيث كانت تعود فقط، على فترات طويلة، كلمنا "شحاذة" و"بصل"، وكان الملعونون المحيطون بها يكتفون بهز الأكتاف طالبين منها السكوت.

"الحياة ليست طريفة بالفعل هنا، كانوا يصيحون بها، وإذا كنت ستواصلين الصياح مثل مجنونة فإن هذا لن يُصلّح الأمور، وإذا كُلْتِ موجودة في هذا المكان فلأنك تستحقين هذا، افعلى مثلنا، استسلمى، سوف تظلين محبوسة على مدى الأبدية، فأولئك الذين يُلقى بهم إلى هنا لا يخرجون من هنا أبدا، فلماذا يقومون باستثناء من أجلك؟ إنك شريرة إلى حد أنك سوف تنتهين إلى جعل الجحيم لا يُطاق حقا!"



غير أن المرأة الشرسة لم تكن تصغى اليهم. واستمرت فى صراخها. وأحدثت كثيرا من الضوضاء إلى حد أنها انتهت إلى جذب انتباه ملاكها الحارس. اقترب الملاك الطيب من البركة وطلب إلى الشياطين ذوى القرون الإذن بالتحادث لحظة إلى المرأة التعيسة.

"إن شنت، قالت الشياطين التي كانت قد بدأت تتضايق جدًا. وإذا كان في قدرتك أن تُسكتها، فإننا سنكون شاكرين لك على هذا".

وبمجرد أن لمحت المرأة ملاكها، هاجمته بعبارات قوية إلى حد أننى سأغيّر مواضعها قليلا لكى أرويها لكم:

"أيها الأحمق الذى لا تعاوى شيئا، صاحت به، أنت ملاكى الحارس، وها أنت فى اللحظة التى أحتاج فيها إليك، لست إلى جانبى!...".

الملاك، الذى سمع مثل هذا من أخرين في مجرى حياته العملية الطويلة، ترك الزوبعة تمرّ. وأخيرا، عندما سكتت المرأة، وهي تلهث تعبا، ولم تعد تواتيها إهانات، قال لها:

ليس عندى من أحميه سواك. وعندما مت، كنت أسهر على أحد عبيدك وكان قد سقط مريضا بعد أن تعب أكثر مما ينبغي ليملأ كيس نقودك. ومن ناحية أخرى فقد كنت قاسبة إلى درجة أنه لم يحضر أحد ليراك ترحلين بهذه السرعة.

- هذا صحیح، اعترفت بذلك، ولكننى رحلت على كل حال،
  وها أنا قد وقعت فى ورطة. أخ! كم يحرفنى هذا! كم أعانى!
  أخرجنى من هنا، أيها الأحمق العاجز!
- ــ لا يقوم أحد بإخراج الناس من الجحيم دون سبب، وأنت، أنت لا تملكين عملا صالحا واحدا في رصيدك.
- كيف! ردّت. والبصل الذي كنت أذهب الاقتلاعه من
  حديفتي لكي أعطيه لشحاذة! لقد نسيت هذا إذن؟
  - \_ بصلة، دمدم الملاك، بصلة، فلننظر قليلا...".

وأخرج من جيبه مفكرة بغلاف أسود مطوية الصفحات تماما، وأخذ بتصفحها مبللا أبهامه بلمسات من أسانه، وكان يحتفظ بقليل من الارتفاع لكى يتفادى أن تشعل ألسنة اللهب النار في مجموعته الثمينة، ويبحث – من ثم – في حرف O،

"قلننظر ... Ocre [مُعْرة] Odorat .... المُعْرة] Ocre المُعْرة] والمُعْرة] والمحكن أن تعطى بيضة. [عَيْن] والمحكن أن تعطى بيضة. بالتأكيد لا!

- \_ أعطيتُ بصلة، تباكت المرأة.
- \_ اسكثى، دعينى أبحث ...Office... [مكتب] Office .... [يندم] .... حتما، هناك كلمات لا تخصك كثيرا

[غول]... أنت مدينة للكثيرين بتجريدهم من مالهم... أه! ها أوز]... أنت مدينة للكثيرين بتجريدهم من مالهم... أه! ها هو. Oignon إبصل]. ها نحن قد وصلنا... "الكالوهات" التي تصيب الأقدام... الساعة الضخمة... النبات البستاني ذو الجذر البصلي... بالفعل... عندك حق... أنت أعطيت بالفعل بصلة لفقيرة كانت تموت بالفعل... عندك حق... أنت أعطيت بالفعل بصلة لفقيرة كانت تموت جوعا. لقد سجلت هذا، ولــكن هذا غريب من جانبك إلى حد أن الأمر - في رأيي - يتعلق بأخرى... ولكن لا، إنه يتعلق بك بالفعل".

## وتأمل الملاك لحظة، ثم أضاف:

"ستعترفين بأن هذا ليس بالشيء العظيم، ولكن أخيرا، بالنسبة الى شخص فى مثل بخلك، هذا عمل بالغ الأهمية. انتظرى لحظة. سأعمل شيئا من أجلك".

وفيما كان الملاك بينعد على جناح السرعة، كانت المرأة تصرخ:

"أسرع، أيها الكسلان الكبير، إننى أنحمص مثل كستاء! أخ، كم أتألم!".

الملعونون الأخرون، الذين كوتوا دائرة ليسمعوا ما يقال، استمروا في السخرية منها مؤكدين أن الملاك لن يعود.

ومع هذا، فبعد دقائق قليلة، عاد الملاك، ممسكا بذيله الذي كان أخضر أيضا بصلة بيضاء ضخمة اقتلعها لتوه من بستان القديس بطرس. وهبط محومًا على البركة، وأخذ يزيل الدخان بلا توقف، وقدَم البصلة إلى المرأة قاتلا:

"تعلقى، وأمسكى جيدا. لديك أظافر معقوفة بما يكفى. ساخرجك من هنا".

تعلقت المرأة، وأخذ الملاك الطيب يجذب بكل قواد.

كان قد أخرج المرأة بالفعل من ألمنة اللهب إلى ارتفاع الفخذين، وعندها فهم الملعونون الأخرون أن لديهم فرصة للهرب هم أيضا. واندفعوا وتعلقوا بجونلة المرأة التي أخذت توجه اليهم ضربات بالقدمين في أعينهم صارخة:

"دعونى وشأنى! هذه البصلة لى ... إننى أنا التي يتم إخراجي، وليس أنتم. ومكانكم هنا!...".

ولم يكن لديها الوقت لتقول لهم المزيد، فقد انكسرت ساق البصلة, وقفز الملاك في الهواء، في حين أن المرأة، التي كانت نشذ البصلة طول الوقت بيديها المتشنجتين، سقطت من جديد، مثيرة حولها دوامة كثيفة من النار، وكان هناك صرير البصل المشوى ورائحته، ثم لا شيء، لا شيء سوى طقطقات اللهب،

أه، نعم، وكان هذاك أيضا نحيب الملاك الذي ابنعد حزينا.

كان الملاك أسفا لأنه لم يستطع أن يفعل شيئا من أجل هذه المرأة. هذا على الأقل هو ما أعتقده أنا، رغم أن ألسنة السوء تزعم أن البصلة هي التي استدرت له كثيرا من الدموع.

## المؤلف في سطور

ولد برنار كلاڤيل Bernard Clavel في لونمن – لو – سونييه Lons-le-Saunier في عام ١٩٢٣، وكان يحلم منذ أيام المنرسة الابندائية بدخول الفنون الجميلة، غير أنه كان في البداية حلوانيا مبتدئا، وكان عليه أن بمارس في سبيل لقمة العيش المهن الأكثر تنوعا، ولم بمنعه هذا من التصوير بالألوان، وفي الحال من الكتابة. ومن الكتابة جاء نجاحه. وفي عام ١٩٦٨، حصل، بصورة متلاحقة، على جائزة جونكور، وجائزة چان ماسيه، والجائزة الأدبية الكبرى على جائزة جونكور، وجائزة چان ماسيه، والجائزة الأدبية الكبرى أمدينة باريس. وقد كتب برنار كلارڤيل قصائد، ومقالات، وقصص أطفال، وقرابة ثلاثين رواية، ثم إخراج كثير منها في التليقزيون.

## المترجم في منطور

كاتب ومترجم مصرى، كتب كثيرًا من مقالات النقد الأدبى فى النصف الثانى من الستينيات وبداية السبعينيات صدرت أخيرًا بعنوان تطوات فى النقد الأدبى. وفى النصف الثانى من السبعينيات كتب (باسم فلم) كثيرًا من المقالات والكتب فى مختلف مجالات السياسة المصرية والعربية والعالمية. يعمل منذ بداية الثمانينيات فى مجال إعداد المعاجم والترجمة عن الإنجليزية والفرنسية، حيث ترجم كثيرًا من الكتب فى مجالات الأدب والنقد الأدبى والسياسة والفكر.

وفى مجال كتب الناشئة والأطفال: كان المحرر والمستشار اللغوى لمعجم ... Elias Illustrated Junior Dictionary الصادر عن دار الياس العصرية للطباعة والنشر (عام ١٩٩٩)، وهو من إعداد كارين جلاسجو وإيقا الياس، كما ترجم كتبا أخرى صدرت عن الدار نفسها، وهى: بينو، الديناصور تأليف: أنا ماريا روميرو يبرا (عن الإسپانية)، وملك الغابة تأليف: ميكيل باربيردى (عن الإسپانية)، وتيمور والتعبيرات تأليف: أنى جروفى (عن الإسپانية)، وتيمور والتعبيرات تأليف: أنى جروفى (عن الاسپانية)، وتيمور والتعبيرات تأليف:

التصحيح اللغوى: أحمد رمضان الإشراف الفنى: حسن كامل